# TO SUN SINGER

# بِشَرْجِ حَالِ الْمِسَوْقَ وَالْفُبُورُ

# للحافظ جلال لدير عبدالرحم السيوطي المتوفيَّ سلاهم

الناشر



قِم الإيداع ٢٢٢٤ / ١٩٨٥



# بشمالتالخالحمع

﴿ يَأْيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ هِ ٱرْجِعِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ هِ فَٱدْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَآدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ 1 سورة العمر . ٢٧ - ٢٠ ع .

\* \* \*

#### تصديسر

الحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما على نبيه محمد خير المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد: فهذا كتاب « شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور » لمؤلفه جلال الدين السيوطى ، وهو العالم المفسر الحجة ، الحافظ ، الفقيه ، الأديب ، النحوى ، المؤرخ صاحب المؤلفات التي أربت على الخمسمائة ، المولود في مستهل رجب سنة ١٩٨٩ بالقاهرة ، والمتوفى في ١٨ من جمادى الأولى سنة ٩١١ هـ بالقاهرة أيضا .

قضى السيوطى عمره المبارك فى التدريس والتأليف ، ثم أَعَتزل الناس ووهب حياته للعلم فى قصره زاهدا عابدا ، معتزا بالله ، متعففا عما فى أيدى الأمراء والسلاطين ، لا يرى الاستنصار إلَّا بالواحد القهار .

وقد نشأ وعاش في عصر ازدهار الثقافة العربية ، ونهل من منابع العلم والعرفان ، كما أخذ عن شيوخ عصره ، وتزوَّد من الكتب حتى لقِّب بـ « ابن الكتب » .

وصارت له مؤلفات منها موسوعات حفظت لنا علوم السلف ، والتزمت السنة المطهرة ، وتبعت هداية الصالحين : فمن التفسير بالمأثور ، إلى جمع الحديث وتخريجه وبيان الجرح والتعديل ، إلى شروحه على الكتب الستة ، إلى طبقات المفسرين والحفاظ والنحاة واللغويين ، إلى التأريخ للخلفاء والصحابة وسير المسلمين فأصبحت كتبه على مدى العصور كنوزاً حفظت تراث العرب ، وعوضتنا عما فقد منها بتصاريف الأحداث .

ومؤلفات السيوطى فيها استيفاء واستقصاء بجانب العجائب والغرائب ، وهو فيها أمين يعرو كل قول إلى صاحبه ، ويوجز المطول ، ويزيد المختصر ، ويجمع المتفرق . وبين هذا وذاك يدلى بالرأى الواضح والحجة القوية الثابتة ، والرد المستنير .

ومن مؤلفات السيوطي كتب عن الملائكة والجن ، وعن العالم الآخر ، ومن بينها كتابه

هذا « شرح الصدور » الذى اختصره فى كتاب « بشرى الكئيب بلقاء الحبيب » و « الفوز العظيم بلقاء الكريم » ومنها أرجوزته « التثبيت عند التبييت » فى فتنة القبر ، وكتاب « البدور السافرة فى أمور الآخرة » و « الدرر الحسان فى البعث ونعيم الجنان » ورسالة « بيان الأرواح بعد الموت » و « سلوة الفؤاد فى موت الأولاد » و « برد الأكباد عند فقد الأولاد » و « فضائل الجلد عند فقد الولد » كما تكلم عن حياة الأنبياء فى قبورهم فى كتابه « إنباء الأذكياء فى حياة الأنبياء » .

أما خلاصة هذا جميعه فهو كتابه « شرح الصدور فى أحوال الموقى والقبور » ، وفيه يبين للمسلم ماهو قضاء وحق وباب للآخرة ، فيجعله يتقبل بهايته منشرح الصدر ، محسنا ظنه بخالقه وهو يفارق دنياه بمن فيها من آل وصحاب ، وما فيها من مال ومتاع ، وحيدًا حرًّا لا يملك ولا يُملك ، فيكون بين يدى ربه ليس معه إلَّا عمله .

ثم هو كتاب عظة واعتبار ، يحثنا على إحسان العمل فى الدنيا ، وصرف النفس عن الشرور ، وكفّ اليد واللسان عن الظلم ، والاستعداد بالحسنات والبعد عن الشهوات ، كما أنه تُذْكِرة بأحوال الموتى ، استعدادًا للتحول عن دار الفناء إلى دار البقاء ، وفيه إلى دلك مما يقال عند الاحتضار ، حرصاً على التوحيد والموت على الإسلام ، وبيان حال الموتى ومايلاقونه فى القبور ، وما يحاسبون عليه وما يجازون به ، ومقر الروح وحياتها فى البرزخ ، فالصالحون تخرج أرواحهم مطمئنة ، مبشرة ، مستبشرة ، ونحن – الأحياء إلى حين – ليس علينا : إلّا أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ، ونقرأ من القرآن ، أو نتصدق مما تركوا ، أو ننشر علمهم نفعاً للناس .

وهذا كله يؤيده السيوطى مستدلًا بالقرآن الكريم وأحاديث خاتم النبين ، مُخَرِّجًا كل حديث – وبأقوال الصحابة والتابعين والعباد والزاهدين مسندا كل قول إلى صاحبه ومصدره ، بَاحِثاً كل مسألة ، جامعا للفوائد ، مُجيبا عن كل تساؤل حول موضوع الموتى والقبور .

رحم الله مؤلفه ، ورحم موتانا وإخوانناالذين سبقونا ، وغفر لنا ولهم وللمسلمين .

اللهم بشرنا بجنتك ، وثبتنا عند لقائك ، وقربنا منك فى روح وريحان وجنة نعيم ، إنك أنت العزيز العليم . ﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ [س:١١] صدق الله العظيم .

أحمد حمدى إمام

۲۰ من ذی الحجة سنة ۱٤٠٥ هـ
 القاهرة فی
 من سبتمبر سنة ۱۹۸۵ م

# بسمالله الرحمن الرحيم

## خطبة الكتاب

الحمد لله الذي أيقظ من شاء من سنة الغفلة . ورفع من أحب لقاءه إلى عليين . ووضع عنه أوزاره وثقله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها من رداء الاخلاص حله . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة . المخصوص بأكرم خله . عليه وعلى لله وأصحابه السادة الجلة .

هذا ما اشتد تشوف النفوس إليه من كتاب شاف علم البرزخ أذكر فيه الموت وفضله ، وكيفيته ، وصفة ملك الموت ، وأعوانه ، وما يرد على الميت عند الاحتضار ، وحال الروح بعد مفارقة البدن ، وصعودها إلى الله تعالى ، واجتماعها بالأرواح ، ومقرها بعد ذلك ، وحال القبر وضمته ، وفتنته ، وعذابه ، وضيقه ، وما ينفع فيه مستوعباً شرح كل ذلك ، من حين يبدأ في مرض الموت ، إلى حين ينفخ في الصور ، ناقلا له من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، والمقطوعة ، متتبعاً لللك من كتب الحديث ، معتمداً كلام أثمة الحديث في ذلك ، محرراً ما وقع من ذلك في تذكرة القرطبي بالتنقيح ، والتخريج ، مع زوائد جمة لم من ذلك في تذكرة القرطبي بالتنقيح ، والتخريج ، مع زوائد جمة لم وأرجو إن كان في الأجل فسحة ، أن أضم إليه كتاباً إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة ، وآخر في أحوال البعث ، والقيامة ، وصفة الجنة والنار ، على وجه الاستيعاب أيضاً ، حقق الله ذلك بمنه وكرمه .

(أخرج) أبو نعيم ، عن مجاهد، في قوله تعالى : ﴿وَمِينَ وَرَاتُهِمِ ۗ بَرَزْنَجُ ۚ إِلَى يَوْمٍ يُتُبْعَنُونَ ﴾ (١) . قال : ما بين الموت إلى البعث .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآية : ١٠٠ .

# باب بدء الموت

قال ابن أبي شيبة في المصنف ، والامام أحمد في الزهد معاً ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب ابن الشهيد ، عن الحسن ، قال: لما خلق الله تعالى آدم و ذريته ، قالت الملائكة : ان الإرض لاتسعهم ، فقال : إني جاعل موتاً . قالوا : إذا لا يهنأ لهم العيش . قال : إني جاعل أملاً .

وأخرج أبو نعيم في الحلية ، عن مجاهد ، قال : لما هبط آدم عليسه الصلاة والسلام إلى الأرض ، قال له ربه : ابن للخراب ، ولد للفناء .

# باب النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر ينزل به في المال والجسد

أخرج الشيخان ، عن أنس ، قال : قــال رسول الله ﷺ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي».

وأخرج مسلم ، عن أبي هريرة ، قال : قسال رسول الله عليه : « لا يتمنين أحدكم الموت ، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وأنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خبراً » .

وأخرج البخاري ، والنسائي ، عن أبي هريرة ، قال : قـــال رسول الله عليه : « لا يتمنين أحدكم الموت ، إما محسناً فلعله أن يزداد ، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب » . قال في الصحاح : أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتي راجعاً عن الإساءة ، واستعتب وأعتب بمعنى واحد .

وأخرج أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، والحاكم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله عليه :

لا تمنوا الموت ، فإن هول المطلع شديد ، وإن من السعادة أن يطول عمر المرء حتى يرزقه الله الانابة» قال في النهاية المطلع بالتشديد مكان الاطلاع من موضع عال ، والمراد بــه ههنا ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت ، تشبيها بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال .

وأخرج الشيخان عن أنس ، قال : لولا أن رسول الله مطالع ، نهانا أن نتمنى الموت ، لتمنيناه .

وأخرج البخاري ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات ، فقال : لولا أن النبي عليه نهانا أن ندعو بالموت ، لدعوت به .

وأخرج الخطيب في تاريخه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «لا يتمن أحدكم الموت، فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه».

وأخرج أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، والحاكم، عن أم الفضل ، أن رسول الله ملط ، دخل عليهم وعمه العباس يشتكي ، فتمنى الموت ، فقال له : « يا عم لا تتمن الموت ، فإنك إن كنت محسناً فإن توخر وتزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك ، وإن كنت مسيئاً فإن تؤخر وتستعتب من إساءتك خير لك ، فلا تتمنين الموت » .

وأخرج أحمد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : «لا يتمنين أحدكم الموت من قبل أن يأتيه ، ولا يدع بهإلا أن يكون قد وثق بعمله » .

### باب فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى

وأخرج أحمد ، والترمذي ، وصححه الحاكم ، عن أببي بكرة ، أن رجلاً قال يا رسول الله! أي الناس خير ؟ قال : «من طال عمره وساء عمله » . وحسن عمله » قال : «من طال عمره وساء عمله » .

وأخرج الحاكم عن جابر قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : «خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم عملاً » .

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكُ : «خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أعمالاً » .

وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي ولله قال: «ألا أنبئكم بخياركم » قالوا: بلى يا رسول الله. قال «أطولكم أعماراً في الإسلام إذا سددوا » .

وأخرج أيضاً عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله عليه عليه الله عليه الله عمر المسلم كان له خيراً » .

وأخرج أحمد وابن زنجويه في ترغيبه ، عن أبي هريرة قال : كان رجلان من حي من قضاعة أسلما مع رسول الله مالية مالية ، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة . قال طلحة بن عبيد الله فرأيت الجنة ورأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد ، فعجبت من ذلك فأصبحت ، فذكرت ذلك للنبي مالية فقال : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى سنة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة » .

وأخرج أحمد والبزار عن طلحة أن النبي ﷺ قال: «ليس أحدأفضل عند الله تعالى من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله».

وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن جبير قال : إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة لأداء الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن أبي عبدة قال : بلغني أن

المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا الرجعة ليس ذلك إلا ليكبر تكبيرة أو يهلل تمليلة أو يسبح تسبيحة .

# باب جواز تمني الموت والدعاء به لخوف الفتنة في الدين

أخرج مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه».

وأخرج مالك والبزار عن ثوبان أن النبي عليه قال : «أللهم إني أسألك فعل الحيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ».

وأخرج مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اللهم قد ضعفت قوتي وكبر سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر ، فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض .

وأخرج ابن عبد البر في التمهيد والمروري في الجنائز، وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير، عن عليم الكندي قال: كنت مع أبي عبس الغفاري على سطح، فرأى قوماً يتحملون من الطاعون فقال: يا طاعون خذي إليك ثلاثاً يقولها، فقال له عليم: لم تقول هذا، ألم يقل رسول الله عليه: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطع عمله ولا يرد فيستعتب»، قال : فقال أبو عبس: أما سمعت رسول الله عليه يقول: «بادروا بالموت ستاً أمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافاً بالمدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل بلغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقهاً » قال في الصحاح تحمل بمعنى ارتحل.

وأخرج الحاكم عن الحسن قال : قال الحكم بن عمرو : يا طاعون خذني إليك فقيل له: لم تقول هذا وقد سمعت رسول الله مطالح يقول : «لا يتمنين أحدكم الموت» قال قد سمعت ما سمعتم ولكني أبادر ستا بيع الحكم ، وكثرة الشرط ، وإمارة الصبيان ، وسفك الدماء ، وقطيعة الرحم ، ونشوا يكونون في آخر الزمان قراء يتخذون القرآن مزامير .

وأخرج ابن سعد في الطبقات ، عن حبيب بن أبي فضالة أن أبا هريرة ذكر الموت ، فكأنه تمناه فقال بعض أصحابه : وكيف نتمنى الموت بعد قول رسول الله طلع : «ليس لأحد أن يتمنى الموت لا بر ولا فاجر أما بر فيزداد برأ وأما فاجر فيستعتب » فقال وكيف لا أتمنى الموت ، وأنا أخاف أن تدركني ستة : التهاون بالذنب ، وبيع الحكم ، وتقاطع الأرحام ، وكثرة الشرط ، ونشوا يتخذون القرآن مزامير .

وأخرج الطبراني، عن عمرو بن عبسة، عن رسول الله عليه قال: «لا يتمنى أحدكم الموت إلا أن يثق بعمله فإن رأيتم في الإسلام ست خصال فتمنوا الموت وإن كانت نفسك في يدك، فأرسلها إضاعة الدم وأمارة الصبيان وكثرة الشرط وإمارة السفهاء وبيع الحكم ونشوا يتخذون القرآن مزامير».

وأخرج أبو نعيم، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله والله عليه : « لا يخرج الدجال حتى لا يكون شيء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه » .

وأخرج بن أبي الدنيا ، عن سفيان قال : يأتي على الناس زمان يكون الموت فيه أحب إلى قراءة ذلك الزمان من الذهب الأحمر .

وأخرج عن أبيي هريرة قال: قال رسول الله مَالِيَّةِ: «يوشكأنيكون الموت أحب إلى المؤمن من الماء البارد يصب عليه العسل فيشربه».

وأخرج عن أبي ذر، قال: ليأتين على الناس زمان تمر الجنازةفيهم، فيقول الرجل ليتي إني مكانها.

وأخرج ابن سعد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : مرض أبو هريرة ، فأتيت أعوده ، فقلت : اللهم اشف أبا هريرة ، فقال : اللهم لا ترجعها ، وقال : يوشك يا أبا سلمة أن يأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر ، ويوشك يا أبا سلمة إن بقيت إلى قريب أن يأتي الرجل القبر فيقول : يا ليتني مكانك .

وأخرج المروزي في الجنائز ، عن مرّة الهمداني قال : تمنى عبد الله لنفسه ولأهله الموت ، فقيل له إنك تمنيت لأهلك ، فلم تتمناه لنفسك ، فقال لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالتكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم عشرين سنة .

وأخرج عن أبي عثمان قال : بينما بن مسعود ذات يوم في صفة له وتحته فلانة وفلانة امرأتان له ذاتا منصب وجمال ، وله منهما ولسد كأحسن الولد إذ شقشق على رأسه عصفور ، ثم قذف داء بطنه فنكته بيده ، ثم قال : لأن يموت آل عبد الله ثم يتبعهم أحب إلي من أن يموت هذا العصفور الشقشقة بمعجمتين وقافين صوت العصفور وهديره .

وأخرج عن قيس قال : كان صبيان لعبد الله يشتدون بين يديه فقال : ترون هؤلاء لهم أهون علي موتاً من عدتهم من الجعلان . ( الجعلان ) بكسر الجيم جمع جُعَل بضمها وهي دويبة .

وأخرج عن الحسن قال : كان في مصركم هذا رجل عابد ، فخرج من المسجد ، فلما وضع رجله في الركاب أتاه ملك الموت فقال له : مرحباً لقد كنت إليك بالأشواق فقبض روحه .

وأخرج ابن سعد في الطبقات ، والمروزي ، عن خالد بن معدان قال : ما من دابة في بر ولا بحر يسرني أن تفديني من الموت ، ولو كان الموت علماً يستبق الناس إليه ما سبقني إليه أحد إلا رجل يغلبني بفضل قوته .

وأخرج أبو نعيم عنه قال : والله لو كان الموت في مكان موضوعاً لكنت أول من يسبق إليه .

وأخرج عن عبد ربه بن صالح أنه دخل على مكحول في مرض موته، فقال له: عافاك الله. فقال : كلا للحوق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره شياطين الانس ، وإبليس وجنوده .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن أبي مسهر قال : سمعت رجلاً يقول لسعيد بن عبد العزيز التنوخي : أطال الله بقاءك ، فغضب ، فقال : بل عجل الله بـى لى رحمته . وأخرج أبو نعيم عن عبيدة بن المهاجر قال : لو قيل من مس هذا العود مات لقمت حتى أمسه .

وأخرج عن أبي عبد الله الصنابحي قال : الدنيا تدعو إلى فتنة والشيطان إلى خطيئة ولقاء الله خير من الإقامة معهما .

وأخرج بن أبي الدنيا عن عمرو بن ميمون أنه كان لا يتمنى الموت قال : إني أصلي كل يوم كذا وكذا صلاة ، حتى أرسل إليه يزيد بن مسلم ، فتعنته ولقي منه فكان يقول : اللهم ألحقني بالأخيار ولا تخلفني مع الأشرار .

وأخرج عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة قال هنيئاً لك يا ليتني كنت مكانك، فقالت أم الدرداء له في ذلك فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمناً ويمسي منافقاً يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فإنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام.

وأخرج بن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي الدنيا عن أبي جحيفة قال : ما من نفس تسرني أن تفديني من الموت ولا نفس ذباب .

وأخرج بن أبي الدنيا الخطيب بن عساكر ، عن أبي بكرة الصحابي رضي الله عنهم قال : والله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي هذه ولا نفس هذا الذباب الطائر ، ففزع القوم فقالوا : لم قال أخاف أن أدرك زماناً لا أستطيع أن آمر فيه بمعروف ولا أنهى عن منكر وما خبر يومثذ .

وأخرج بن أبيي شيبة في المصنف ، وابن سعد ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة أنه مر به رجل فقال له : أين تريد ؟ قال : السوق . قال : إن استطعت أن تشتري لي الموت قبل أن ترجع فافعل .

وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير، وابن عساكر من طريق عروة بن رويم عن العرباض بن سارية، وكان شيخاً من أصحاب النبي علي وكان يحب أن يقبض فكان يدعو اللهم كبرت سي ووهن

عظمي فاقبضي إليك. قال: فبينما أنا يوماً في مسجد دمشق، وأنا أصلي وأدعو أن أقبض، فإذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواجن أخضر، فقال: ما هذا الذي تدعو به? قلت: وكيف أدعويا ابن أخي؟ قال: قل اللهم حسن العمل وافسح الأجل، قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رفاييل الذي يستل الحزن من صدور المؤمنين، ثم التفت فلم أر أحداً. (الدواج) الذي يلبس ضبطه الصغاني في الشوارد نقلاً عن أبي حاتم السجستاني بضم الدال والواو مشددة أو مخففة.

#### باب فضل الموت

قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف ، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقة وحيلولة بينهما ، وتبدل حال ، وانتقال من دار إلى دار .

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره وأبو نعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه ، يا أهل الخلود ، ويا أهل البقاء : إنكم لم تخلقوا للفناء ، وإنما خلقتم للخلود والأبد ، وإنكم تنقلون من دار إلى دار .

وأخرج الطبرانى في الكبير ، والحاكم في المستدرك عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إنما خلقتم للأبد والبقاء ، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار .

وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير ، وابن المبارك في الزهد ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه عليه المؤمن الموت » .

وأخرج الديلمي في مسنله الفردوس من حديث جابر مثله .

وأخرج أيضاً عن الحسين بن علي أن رسول الله ﷺ قال : « الموت ريحانة المؤمن » .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ، وضعفه ، والديلمي أيضاً عن

عائشة قالت: قال رسول الله على الله على الله على الله تعالى ، والجهل والفقر راحة ، والغنى عقوبة ، والعقل هدية من الله تعالى ، والجهل ضلالة ، والظلم ندامة ، والطاعة قرة العبن ، والبكاء من خشية الله النجاة من النار ، والضحك هلاك البدن ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح ، عن محمود ابن لبيد أن النبي عليه قال : « اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب » .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ، عن زرعـــة بن عبدالله أن النبي عليه قال : « يحب الإنسان الحياه والموت خير لنفسه ، ويحب الإنسان كثرة المال وقلة المال أقل لحسابه » مرسل .

وأخرج الشيخان عن أبي قتادة قال: مر على النبي عليه بجنازة فقال « مستريح ومستراح منه » قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: « العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب ».

وأخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن أبي زياد قال : مروا بجنازة على أبي جحيفة ، فقال استراح واستريح منه .

وأخرج ابن المبارك والطبراني ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه قال «الدنيا سجن المؤمن وسنته ، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة » . (السنة ) بفتح أوله القحط والجدب .

وأخرج بن المبارك عن عبد الله بن عمرو قال : إن الدنيا جنة الكافر ، وسجن المؤمن ، وإنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن ، فأخرج منه ، فجعل يتقلب في الأرض ويتفسح فيها .

وأخرج بن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، فإذا مات المؤمن يخلى سربه يسرح في الجنة حيث شاء . (السرب) هنا بفتح أوله الطريق كما في الصحاح .

وأخرج أبو نعيم عن بن عمر أن النبي عليه قال لأبي ذر: «يا أبا ذر! الدنيا سجن المؤمن ، والقبر أمنه ، والجنة مصيره يا أباذر! الدنيا جنة الكافر والقبر عذابه والنار مصيره ».

وأخرج النسائي والطبراني وابن أبي الدنيا ، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه الله على وجه الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها نعيم الدنيا وما فيها إلا الشهيد ، فإنه يجب أن يرجع فيقتل مرة أخرى لما يرى من ثواب الله له ».

وأخرج بن أبي شيبة في المصنف ، والمروزي في الجنائز . والطبراني عن ين مسعود قال : ذهب صفو الدنيا لم يبق إلا الكدر فالموت تحفة لكل مسلم .

وأخرج المروزي وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : حبذا المكروهات الثلاث، الموت الفقر والمرض.

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن طاؤس قال : لا يحرز دين المرء إلا حفرته .

وأخرج ابن المبارك في الزهد ، وابن أبي شيبة والمووزي عن الربيع ابن خثيم قال ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن مغول قال : بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن الموت لما يرى من كرامة الله وثوابه.

وأخرج أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٨ .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في تفسيره، والحاكم في المستدرك والطبراني والمروزي في الجنائز عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة، فإن كان برآ فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرآ فقد قال الله تعالى ﴿ ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ﴾ الآية.

وأخرج ابن المبارك وأحمد في الزهد ، عن حبان بن أبي جبلة أن أبا الدرداء قال : تلدون للموت ، وتعمرون للخراب ، وتحرصون على ما يفنى ، وتدرون ما يبقى إلا حبذا المكروهات الثلاث الموت والمرض والفقر .

وأخرج أحمد في الزهد، عن ابن مسعود قال ألا حبدًا المكروهات الموت والمرض والفقر.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن جعفر الأحمر قال : من لم يكن له في الموت خير فلا خير له في الحياة .

وأخرج ابن سعد في الطبقات ، والبيهقي في الشعب ، عن أبي الدرداء قال : أحب الفقر تواضعاً لربي ، وأحب الموت اشتياقاً لربي ، وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي .

وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد ، عن أبي الدرداء أنه قيل له : ما تحب لمن تحب؟ قال : الموت . قالوا : فإن لم يمت؟ قال : يقل ماله وولده .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبادة بن الصامت قال: أتمنى لحبيبي أن يقل ماله ويعجل موته.

وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال: ما أهدي إلى أخ لي هدية أحب إلي من السلام، ولا بلغني عنه خير أعجب إلي من موته.

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن محمد بن عبد العزيز التيمي قال : قيل

لعبد الأعلى التيمي ما تشتهي لنفسك ولمن تحب من أهلك؟ قال : الموت .

وأخرج الطبراني ، عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله عليه « اللهم حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك » .

وأخرج أحمد: أن ملك الموت جاء إلى ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه ليقبض روحه ، فقال إبراهيم : يا ملك الموت! هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه ؟ فقال : قل له هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فرجع قال : فاقبض روحي الساعة .

وأخرج الأصبهاني في الترغيب ، عن أنس أن النبي عَلَيْكُ قال له « إن حفظت وصيتي فلا يكوننشيء أحب إليك من الموت » .

وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : لما حضر حذيفة الموت قال حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم الحمد لله الذي سبق بي الفتنة ، وقال سهل ابن عبد الله التستري : لا يتمنى الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل بما بعد الموت ، أو رجل يفر من أقدار الله ، أو مشتاق محب للقاء الله . وقال حيان بن الأسود : الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . وقال أبو عثمان : علامة الشوق حب الموت مع الراحة . وقال بعضهم : إن المشتاقين يحسون حلاوة الموت عند وروده لما قد كشف لهم من روح الوصول أحلى من الشهد .

وأخرج ابن عساكر ، عن ذي النون المصري قال : الشوق أعلى المقامات وأعلى الدرجات إذا بلغها العبد استبطأ الموت شوقاً إلى ربه وحباً للقائه والنظر إليه .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عتبة الخولاني الصحابي رضي الله عنه أنه قيل له: إن عبد الله بن عبد الملك خرج هارباً من الطاعون ، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ما كنت أرى أني أبقى حتى أسمع بمثل هذا أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم أو لها لقاء الله تعالى كان أحب إليهم من الشهد ، والثانية لم يكونوا يخافون عدواً قلوا أو كثروا ، والثالثة

لم يكونوا يخافون عوزاً من الدنيا كانوا واثقين بالله أن يرزقهم ، والرابعة أن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى .

وأخرج أبو نعيم في الحلية ، عن ابن عبد ربه أنه قال لمكحول أتحب الجنة ؟ قال : ومن لا يحب الجنة . قال : فاحبب الموت فإنك لن ترى الجنة حتى تموت .

وأخرج عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عبد الله بن أبي زكريا كان يقول : لو خيرت بين أن أعمر ماثة سنة في طاعة الله ، وأن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه لاخترت أن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه شوقاً إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده .

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: لو خيرت بين أن تكون لي الدنيا منذ يوم خلقت أتنعم فيها حلالاً لا أسئل عنها يوم القيامة، وبين أن تخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة، أما تحب أن تلقى من تطيع.

وأخرج أبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان ، عن أنس قال : قال رسول الله عليه هليه « الموت كفارة لكل مسلم » صححه ابن العربي ، قال القرطبي : وذلك لما يلقاه الميت فيه من الآلام والأوجاع . وقد قال رسول الله عليه هن مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته فما ظنك بالموت الذي سكرة من سكراته أشد من ثلثمائة ضربة بالسيف » .

وأخرج ابن المبارك في الزهد ، وابن أبي الدنيا عن مسروق قال ما غبطت شيئاً بشيء كمؤمن في لحده قد أمن من عذاب الله ، واستراح من أذى الدنيا .

وأخرج ابن أبي شيبة بلفظ ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله .

وأخرج ابن المبارك عن الهيثم بن مالك قال : كنا نتحدث عند أيفع ابن عبدة ، وعنده أبو عطية المذبوح ، فتذاكروا النعيم فقال : من أنعم الناس ؟ قالوا فلان وفلان ، فقال أيفع ما تقول يا أبا عطية ؟ قال : أنا أخبركم عمن هو أنعم منه جسد في لحد قد أمن العذاب .

وأخرج عن محارب بن دثار قال قال لي خيثمة : أيسرك الموت ؟ قلت : لا . قال : ما أعلم أحداً لا يسره الموت إلا منقوص .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بلفظ فقال : إن هذا بك لنقص كبير .

وأخرج ابن المبارك عن أبي عبد الرحمن أن رجلاً قال في مجلس أبي الأعور السلمي : والله ما خلق الله شيئاً أحب إلي من الموت ، فقال أبو الأعور : لأن أكون مثلك أحب إلي من حمر النعم .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن صفوان بن سليم قال : في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا ، وإن كان الموت ذا غصص وكرب .

وأخرج عن محمد بن زياد قال : حدثت عن بعض الحكماء أنه قال للموت أهون على العاقل من زلة عالم غافل .

وأخرج عن سفيان قال : كان يقال الموت راحة العابد .

#### باب ذكر الموت والاستعداد له

أخرج الترمذي ، وحسنه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت » .

وأخرج أبو نعيم من حديث عمر بن الحطاب مثله .

وأخرج البزار ، عن أنس أن رسول الله عليه قال : «أكثروا ذكر هاذم اللذات ، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ، ولا في سعة إلا ضيقه عليه ».

وأخرج ابن ماجه عن عمر قال: سئل رسول الله عليه أي المؤمنين أكيس ؟ قال «أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعداداً أولئك الأكياس».

وأخرج الترمذي عن شداد بن أوس قال قال رسول الله عَلَيْكُ « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس عن النبي مَلِيَّةٍ «أكثروا ذكرالموت فإنه يمحص الذنوب، ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم».

وأخرج أيضاً عن عطاء الحراساني قال مر رسول الله منالين بمجلس قد استعلاه الضحك فقال: «شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات » قالوا وما مكدر اللذات ؟ قال «الموت ».

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان ، عن زيد السلمي أن النبي عليه كان إذا آنس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع «أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة ».

وأخرج البيهقي عن الوضين بن عطاء قال كان رسول الله على الحالم الله على الحالم الله على الحالم الله المحسل من الناس بغفلة من الموت جاء، فأخذ بعضادة الباب، ثم هتف ثلاثاً «يا أيها الناس، يا أهل الإسلام أتتكم المنية راتبة لازمة، جاء الموت بما جاء به، جاء بالروح والراحة والكثرة المباركة لأولياء الرحمن من أهل دار الخلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها ألا إن لكل ساع غاية، وغاية كل ساع الموت سابق ومسبوق».

وأخرج الطبراني عن عمار قال قال رسول الله عليه «كفي بالموت واعظاً».

وأخرج (١) قيل يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة» وقال السدي في قوله تعالى ﴿ حَلَقَ المؤتَ والحياةَ لَيْبَالُوكُم أَيْكُم أَحْسَنُ عَمَلا﴾ (٢) قال أكثركم للموت ذكراً وأحسنَ له استعداداً وأشد خوفاً وحذراً.

وأخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، والإمام أحمد في الزهد عن ابن سابط قال: ذكر عند النبي عليه رجل فأثنى عليه فقال رسول الله عليه كيف ذكره للموت ؟ فلم يذكر ذلك منه ، فقال ما هو كما تذكرون.

وأخرجه ابن أبي الدنيا والبزار موصولاً عن أنس نحوه .

وأخرجه الطبراني، عن سهل بن سعد ونحوه. وقال بعضهم: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. وقال التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى أخرجه ابن أبي الدنيا. وقال بعضهم في قوله تعالى ﴿وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللهُ نَيْا ﴾ (٢) هو الكفن، فهو وعظ متصل بما تقدم من قوله ﴿ وابنتَغِ اللهُ أللهُ الدَّال الآخرة ﴾ (٣) أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الجنة بصرفها فيما يوصل إليها، ولا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن كما قيل شعر:

نَصيبُكَ مَمَّا تَجمع الدَّهر كُله ردا آن تُنلوى فيهما وحُنوطُ

وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال : يا رسول الله ! ما لي لا أحب الموت ؟ قال: لك مال؟ قال: نعم،

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية : ٧٧ .

قال: قدمه ، فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به ، وإن أخر ه أحب أن يتأخر معه .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن أبي الدرداء قال موعظة بليغة وغفلة سريعة كفى بالموت واعظاً ، وكفى بالدهر مفرقاً اليوم في الدور ، وغدا في القبور .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن رجاء بن حيوة قال : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الفرح والحسد .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال : من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد ، وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان ، عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله عليه « كفى بالموت مزهداً في الدنيا ومرغباً في الآخرة » .

وأخرج الطبراني عن طارق المحاربي قال قال لي رسول الله عليه استعد للموت قبل الموت ».

وأخرج ابن أبي شيبة عن عون بن عبدالله قال : ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عبد عد غداً ليس من أجله . كم من مستقبل يوماً لا يستكمله ، وراج غداً لا يبلغه إنك لو ترى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره .

وأخرج أيضاً عن أبي حازم قال انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم وانظر الذي تكره أن يكون معك ثم فاتركه اليوم.

وأخرج عنه قال : كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت .

وأخرج أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز قال : من قر ب الموت من قلبه استكثر ما في يديه .

وأخرج عن رجاء بن نوح قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته أما بعد : فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق .

وأخرج عن مجمع التيمي قال : ذكر الموت غني .

وأخرج عن سميط قال : من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها .

وأخرج عن كعب قال : من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وعمومها .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فيها .

وأخرج عن قتادة قال كان يقال : طوبى لمن ذكر ساعة الموت .

وأخرج عن مالك بن دينار قال : قال حكيم كفى بذكر الموت للقلوب حياة للعمل .

وأخرج عن صفية أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها القسوة ، فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك .

وأخرج عن أبي حازم قال يا ابن آدم! بعد الموت يأتيك الخبر. وأخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: القبر صندوق العمل وبعد الموت يأتيك الخبر.

وأخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله عليه الفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة التفكر، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة» وقال علي كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ونظم هذا المعنى الحافظ أبو الفضل العراقي، فقال شعر:

وإنَّما النَّاسُ نِيامٌ مَّن ْ يَمُت ْ مِنْهُم أَزالَ الموتَّ عنه وسنه ُ

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه ما من أحد يموت إلا ندم » قالوا وما ندامته يا رسول الله ؟ قال « إن كان محسناً ندم أن لا يكون از داد وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع » . قال في الصحاح : نزع عن الأمور أي : انتهى عنها .

# باب ما يعين على ذكر الموت

أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه « زوروا الله عليه الموت » . القبور فإنها تذكر الموت » .

وأخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله عليه قال «كنت نهيتكم عن ريارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة ».

وأخرج الحاكم عن أبي سعيد أن رسول الله عليه قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة » .

وأخرج أيضاً عن أنس مرفوعاً «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجراً ».

وأخرج أيضاً عن بريدة قال قال رسول الله عليه وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً».

وأخرج أيضاً عن أبي ذر قال قال لي رسول الله عَلَيْكُمْ «زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يتعرض لكل خير » .

#### باب تحسين الظن بالله والخوف منه

أخرج الشيخان عن جابر قال سمعت رسول الله عليه يقول قبل وفاته بثلاث « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن وزاد ، فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى لهم ﴿ ذَلِكُمُ ظَنَنْكُمُ اللَّذِي بِربِّكُم أَرْداكُم فأصبَحْتُهُم مِنَ الحاسِرين ﴾(١).

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي عليه دخل على شاب وهو في الموت قال : «كيف تجدك؟ » قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله عليه «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف » .

وأخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن الحسن قال : بلغني عن رسول الله عليه أنه قال قال ربكم « لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ».

وأخرجه أبو نعيم موصولاً من حديث شداد بن أوس .

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس قال : إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله وإذا كان حياً فخوفوه.

وأخرج ابن عساكر عن أنس قال قال رسول الله عَلَيْكُ « لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله تعالى ، فإن حسن الظن بالله تعالى نُمن الجنة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال : والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية : ٢٣ .

وأخرج أحمد عن واثلة سمعت رسول الله ملطي يقول «أنا عند ظري الله ملط الله علم الله عند ظن عبدي بـي فليظن بـي ما شاء » .

وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله طلي قال إن الله تعالى قال « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ، إن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله » .

وأخرج ابن المبارك وأحمد والطبراني في الكبير ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله على قال «إن شتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة ، وما أول ما يقولون له » قلنا : نعم يا رسول الله قال « فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي ، فيقولون نعسم يا رينا ، فيقول ليم ؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك ، فيقول : قد وجبت لكم مغفرتي » .

وأخرج ابن المبارك عن عقبة بن مسلم قال : ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من أن يحب لقاءه .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان ، وابن عساكر عن أبي غالب صاحب أبي أمامة قال : كنت بالشام ، فنزلت على رجل من قيس من خيار الناس ، وله ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه ، فمرض الفتى ، فبعث إلى عمه ، فأبى أن يأتيه ، فأتيته أنا به حتى أدخلته عليه ، فأقبل عليه يشتمه ويقول : أي عدو الله ألم تفعل كذا ؟ قال : رأيت أي عم لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي ؟ قال كانت والله تدخلك الجنة . قال : فوالله لله أرحم بي من والدتي فقبض الفتى ودفنه عمه ، فلما سوى اللبن سقطت منه لبنة ، فوثب عمه فتأخر قلت ما شأنك ؟ قال ملى قبره نوراً وفسح له مد البصر .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان ، عن حميد قال : كان لي ابن أخت مرهق ، فمرض فأرسلت إلى أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه تبكي ، فقال يا خال ما يبكيها ؟ قلت ما تعلم منك . قال : أليس إنما ترحمني ؟ قلت : بلي ، قال : فإن الله أرحم بي منها ، فلما مات

أنزلته القبر مع غيري ، فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد ، فإذا هو مد بصري فقلت لصاحبي : وأنت ما رأيت ما رأيت ؟ قال : نعم فليهنك ذاك قال : فظننت أنه بالكلمة التي قالها .

#### باب نذير الموت

قال القرطبي: ورد في الخبر: أن بعض الأنبياء قال لملك الموت: أما لك رسول تقدمه بين يديك ، ليكون الناس على حدر منك؟ قال: نعم ، لي والله رسل كثيرة من الاعلال والأمراض ، والشيب والهرم ، وتغيير السمع والبصر ، فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ، ولم يتب ناديته ، إذا قبضته ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ، ونذيراً بعد نذير ، فأنسا الرسول الذي ليس بعدي رسول ، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير .

أخرج أبو نعيم في الحلية ، عن مجاهد ، قال : ما من مرض يمرضه العبد إلا ورسول ملك الموت عنده ، حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد ، أتاه ملك الموت عليه السلام ، فقال : أتاك رسول بعد رسول ، ونذير بعد نذير ، فلم تعبأ به ، وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا .

وأخرج البخاري ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » . أعذر في الأمر أي بالغ فيه فلم يترك لصاحبه عذراً ، والله أعلم .

#### باب علامة خاتمة الحير

أخرج الترمذي والحاكم عن أنس أن النبي عَلَيْكِمْ قال « إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله » قيل كيف يستعمله ؟ قال « يوفقه بعمل صالح قبل الموت » .

وأخرج أحمد والحاكم عن عمرو بن الحمق قال : قال رسول الله عليه

« إذا أحب الله عبداً عسله » قالوا : وما عسله ؟ قال «يوفق له عملاً صالحاً بين يدي أجله حتى يرضي عنه جيرانه » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه قبل موته بعام ملكاً يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه فيقول الناس مات فلان على خير أحايينه ، فإذا حضر ورأى ما أعد الله له جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن تخرج فهناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإذا أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته بعام شيطاناً يضله ويغويه حتى يموت على شر أحايينه ، فيقول الناس قد مات فلان على شر أحايينه ، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتبلع نفسه مات فلان على شر أحايينه ، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتبلع نفسه كراهية أن تخرج ، فهناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه . قال صاحب الافصاح في معنى هذا الحديث اعلم ان خروج الروح عند دعاء ملك الموت له من جنس دعا الحاوي الحية من جحرها ، وخروج الجسمين عند الدعاء على حد سواء ، فأما المؤمن فيتهوع نفسه أي يستدعي اخراجها إذ التهوع إنما هو استدعاء القيء للبروز ، وأما الكافر فيتبلع روحه ، والتبلع رد الحسم الذي في الفم ، أو يريد الرجوع إلى الحوف روحه ، والتبلع رد الحسم الذي في الفم ، أو يريد الرجوع إلى الجوف انتهى .

#### فائدة:

قال بعض العلماء الأسباب المقتضية لسوء الحاتمة والعياذ بالله أربعة : التهاون بالصلاة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، وأذى المسلمين .

# باب من دنا أجله وكيفية الموت وشدته

قال الله تعالى : ﴿ جَاءِتْ سَكُسْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحِقِّ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَمْ تَعَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ . وقال : ﴿ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية : ١٩ . (٣) سورة الواقعة ، الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سُورة الأنعام ، الآية : ٩٣ . ﴿ ﴿ ﴾ سُورة القيامة ، الآية : ٢٩ .

وأخرج الترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله عليه الذي رأيت من شدة موت رسول الله عليه الدي . ( الهون ) بفتح الهاء الرفق .

وأخرج البخاري عنها قالت : لا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي مِنْكِيْمٍ .

وأخرج عبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد ، عن ثابت ، أن رسول الله عليه قال وهو يعالج من كرب الموت : « لمَوْ لم يعمل ابنُ آدم إلاً لهذا لكان نوله أن يعمل » .

وأخرج عن لقمان الحنفي ويوسف بن يعقوب الحنفي قالا : بلغنا أن يعقوب عليه السلام لما أتاه البشير قال له : ما أدري ما أتيتك اليوم إلا أنه يهون الله عليك سكرة الموت .

وأخرج الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم ، عن ابن مسعود قال . قال رسول الله والله عليه : « إن فس المؤمن تخرجُ رشدا ، وإن نفس الحمار ، وإن المؤمن ليعمل الحطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه ، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها » .

وأخرج الدينوري في المجالسة ، عن وهيب بن الورد يقول الله تعالى إني لا أخرج أحداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقماً في جسده ، ومصيبة في أهله ، وضيقاً في معاشه ، وإقتاراً في رزقه، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإن بقي عليه شيء شددت عليه المسوت حتى يفضي إلي كيوم ولدته أمسه . وعزتي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة عملها صحة في

جسده ، وسعة في رزقه ، ورغداً في عيشه ، وأمناً في سربه ، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بقي له شيء هونت عليه الموت حتى يفضي إليًّ وليس له حسنة يتقي بها النار .

قال في الصحاح: فلان آمن في سربه بالكسر أي في نفسه.

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن زيد بن أسلم ، قال : إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله ، شدد عليه من الموت ليبلغ بسكرات الموت . وشدائده درجته من الجنة ، وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً في الدنيا ، هون عليه الموت ، ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ، ثم ليصير إلى النار .

وأخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله عليه الله عنها قالت . « إِنَّ المؤمنَ ليؤجر في كل شيء حتى في الكظ عند الموت » .

وأخرج الترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، والجيهقي في شُعب الايمان عن بريدة أن النبي عليه قال : « المؤمن يموت بعرق الجبين » .

وأخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ، والحاكم عن سلمان الفارسي قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « ارقبوا الميت عند موته ثلاثاً ، إن رشحت جبينه وذرفت عيناه وانتشرت منخراه فهي رحمة من الله قد نزلت به ، وإن غط غطيط البكر المخنوق ، وخمد لونه وأزبد شدقاه ، فهو عذاب من الله قد حل به » . (الانتشار): الانتفاخ . (وذرفت) بمعجمة وراء مفتوحة سالت . والغط ترديد الصوت حيث لا يجد مساغاً ، والبكر من الابل بمنزلة الفتى من الناس .

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، والمروزي في الجنائز عن ابن مسعود قال : إنَّ المؤمنَ يبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت ، فيعرق لذلك جبينه .

وأخرج البيهقي في شُعب الايمان ، عن علقمة بن قيس أنه حضر

ابن عم له ، وقد حضرته الوفاة فمسح جبينه ، فإذا هو يرشح ، فقال : الله أكبر حدثني ابن مسعود عن النبي عليه قال : « موت المؤمن برشح الجبين ، وما من مؤمن إلا له ذنوب يكافأ بها في الدُّنيا ، ويبقى عليه بقية يشد د بها عليه عند الموت » .

قال عبد الله : ولا أحب موتاً كموت الحمار .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي ، عن علقمة أنه حضر ابن أخ له لما حضر ، فجعل يعرق جبينه ، فضحك ، فقيل له : ما يضحكك ؟ قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن نفس المؤمن تخرج رشحاً ، وإن نفس الكافر أو الفاجر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار، وإن المؤمن ليكون قد عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها ، وأن الكافر أو الفاجر ليكون قد عمل الحسنة فيهون عليه عند الموت ليكفر بها .

وأخرج المروزي ، عن إبراهيم النخعي قال : قال علقمة للأسود : أحضرني فلقني لا إله إلا الله ، فإن عرق جبيني فبشرني .

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي ، عن سفيان قال : كانُوا يستحبون العَرَق للميت . قال بعض العلماء : إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته ، لأن ما سفل منه قد مات ، وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا ، والحياء في العينين ، والكافر في عمى عن هذا كله ، والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به .

وأخرج ابن أبي شيبة والامام أحمد في الزهد ، وابن أبي الدنيا ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي والله قال : «تحد واعن بني إسرائيل، فإنه كان فيهم أعاجيب » . ثم أنشأ يحدثنا قال : « خرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا : لو صلينا ركعتين ودعونا الله تعالى يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت ، ففعلوا ، فبينما هم كذلك إذ طلع رجل أسود اللون بين عينيه أثر السجود ، فقال : يا هؤلاء ! ما أردتم إلي ٤ لقد مت منذ مائة سنة ، فما سكنت عني حرارة الموت حتى ما أردتم إلي ٤ لقد مت منذ مائة سنة ، فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن ، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت » .

وأخرج أحمد في الزهد ، عن عمر بن حبيب أن رجلين من بني إسرائيل عبدا الله حتى سئما العبادة فقالا : لو خرجنا إلى القبور فجاورناها لعلنا أن نراجع ، فجاورا القبور ، فعبدا الله فنشر لهما ميت ، فقال لهما : لقد مت منذ تمانين سنة وإني لأجد ألم الموت بعد .

وأخرج أبو نعيم عن كعب قال : لا يذهب عن الميت ألم الموت مادام في قبره وإنه لأشد ما يمر على المؤمن وأهون ما يصيب الكافر .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن الأوزاعي قال : بلغنا أن المؤمن يجد ألم الموت حتى يبعث من قبره .

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات عن الحسن أن رسول الله عليق ذكر ألم الموت وغصته فقال : « هو قدرُ ثلاثمائة ضربة بالسيْف ِ » .

وأخرج عن الضحاك بن حمزة قال : سئل رسول الله علي عن الموت فقال : « أدنى جبذات الموت بمنزلة ماثة ضربة بالسيف » .

وأخرج الخطيب في التاريخ ، عن أنس مرفوعاً : لمعالجــة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسينف .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : والذي نفسي بيده لألفُ ضربة ٍ بالسيفِ أهْونُ منْ موْت على فراش .

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن الحسن قال . قيل لموسى عليه السلام : كيف وجدت الموت ؟ قال : كسفود أدخل جوفي له شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي ، ثم انتزع من جوفي نزعاً شديداً ، فقيل له : لقد هونا عليك .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي إسحاق قال : قيل لموسى : كيف وجدت طعم الموت ؟ قال : كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ . قال ياموسى ! لقد هونا عليك .

وأخرج أحمد في الزهد ، والمروزي في الجنائز عن أبي مليكة أن إبراهيم لما لقي الله قيل له : كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدت نفسي كأنما تنزع بالسلا ، قيل له : قد يسترنا عليك الموت . وروي أن موسى لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه: ياموسى! كيف وجدت ألم الموت؟ قال : وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى على المقلي لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير . وروي عنه قال : وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب .

وأخرج عن أنس ، عن النبي عَلَيْكُ : « أنّ الملائيكيّة تكتنفُ العبد وتحبسه لولا ذلك لكان يعدو في الصّحاري والبراري من شدّة سكرات الموت » . قال في الصحاح : اكتنفوا : أحاطوا به .

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن الفضيل بن عياض أنه قيل له : ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت ، وابن آدم يضطرب من القرصة ؟ قال : إن الملائكة توثقه .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن شهر بن حوشب ، قال : سئل رسول الله على الموت وشدته ، فقال : « ان أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف ، فهل تخرج الحسكة ، الصوف من الصوف إلا ومعها صوف» .

وأخرج المروزي في الجنائز عن ميسرة رفعه قال : « لَوَ أَنَّ قَطَّرَةُ مِن أَلَمِ المُوتُ وُضِعَتُ عَلَى أَهَلِ السماء والأرضِ لماتوا جميعاً ، وإنَّ في القيامة ساعة تضعف على شدّة الموت سبعين ضعفاً » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن محمد بن عبد الله بن يساف قال : لما احتضر عمرو بن العاص قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك كنت تقول ليتني ألقى رجلاً عاقلاً عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجده وأنت ذلك الرجل ، فصف لي الموت . قال : يابني ، والله لكأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة ، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي .

وأخرج ابن سعد ، عن عوانة بن الحكم قال : كان عمرو بن العاص يقول : عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه ، فلما نزل به قال له ابنه عبد الله : يا أبت ! إنك كنت تقول عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه ، فصف لنا الموت . قال : يا بني ، الموت أجل من أن يوصف ، ولكن سأصف لك منه شيئاً . أجدني كأن على عنقي

جبال رضوى ، وأجدني كأن في جوفي شوك السلام ، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: أخبرني عن الموت؟ قال : يا أمير المؤمنين ! هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم ، فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة ، ورجل شديد الذراعين ، فهو يعالجها وينزعها ، ولفظ ابن أبي شيبة كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل ، فأخذت كل شوكة بعرق ، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخد وأبقى ما أبقى .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال : الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين ، والموت أشد من نشر بالمناشير ، وقرض بالمقاريض وغلي في القدور ، ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم .

وأخرج عن وهب بن منبه قال : الموت أشد من ضرب بالسيف ، ونشر بالمناشير ، وغلي في القدور ، ولو أن ألم عرق من عروق الميت قُسِم على أهل الأرض لأوسعهم ألماً ، ثم هو أول شدة يلقاها الكافر ، وآخر شدة يلقاها المؤمن .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن واثلة بن الأسقع عن النبي علي قال : « احْضِروا مَوْتَاكُم ولقَّنُوهُم لا إِلَه إِلاَّ الله وبشروهم بالجنة فإنَّ ما يَكُونُ من ْ إِبن آدم عند ذلك المصرع ، والذي نفسي بيده لمعاينة ولك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف ، والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدُّنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله » .

وأخرج ابن أبي الدنيا نحوه ، عن أبي حسين البرجمي يرفعه .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن طعمة بنغيلان الجعفي قال: كان النبي مَنْ اللهم والمُعَمَّدِ اللهم والأنامل المُعَمَّدِ اللهم والمُعَمَّدِ اللهم الموت وهونه على » .

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند جيد ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي عليه قال : « معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف ، وما من مؤمن يموت إلا وكل عيرق منه يألم على حيدة وأقرب ما يكون عدو الله منه تلك الساعة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شُعب الايمان ، عن عبيد بن عمير أن النبي عَلِيْكُ عاد مريضاً فقال : « ما منه عرق" إلا وهُوَ يألمُ منه إذْ قد أتاه آتِ من ربّه فبشره أنْ ليسَ بعده عَذاب » .

و دخل النبي على على رجل من أصحابه وهو مريض قال: «كيف تجدك »؟ قال: أجدني راغباً وراهباً. قال: « والذي نفسي بيده لا يجتمعان لأحد عند هذة الحالة إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف ».

وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : آخر شدة يلقاها المؤمن الموت .

وأخرج أبو نعيم والمروزي والبيهقي في الشُعب ، عن عمر بن عبد العزيز قال : ما أحب أن يهون علي ً سكرات الموت لأنه آخر ما يؤجر به المسلم .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال : لم يلق ابن آدم شدة قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن محمد بن كعب قال : إنَّ أشد ما يلقى من أمر الآخرة الموت .

وأخرج عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لكعب الأحبار : ما الداء الذي لا دواء له ؟ قال : الموت . قال زيد بن أسلم : إنَّ الموت داء ودواءه رضوان الله .

وأخرج القشيري في الرسالة ، وأبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار ، والديلمي من طريق ابراهيم ، عن هدبة ، عن أنس ، عن النبي طلق قال : « إنَّ العبدَ ليعالج كربَ الموتِ وسَكَرَات الموت ، وإنَّ مفاصلة ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة».

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن الحسن قال : أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي ، فعند ذلك يضطرب ويعلو أنفه . قلت : قد اختص الشهيد بأن لا يجد من ألم الموت ما يجده غيره .

وأخرج الطبراني ، عن أبي قتادة أن رسول الله والله عال : الشهيد لا يجدُ ألم القتل ِ إلا كما يجدُ أحدكُم ألم مس ً القرصة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن كعب القرظي قال : بلغني أن آخر من يموت ملك الموت يقال له : يا ملك الموت ! مت ، فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات وأهل الأرض لماتوا فزعاً ، ثم يموت .

وأخرج عن زياد النميري قال : قرأت في بعض الكتب إن الموت أشد على ملك الموت منه على جميع الخلق .

### تنبيه:

قال القرطبي : لنشديد الموت على الأنبياء فائدتان :

إحداهما : تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً ، بل هو كما جاء أن أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل.

والثانية : أن تعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن ، وقد يطلع الانسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً ، ويرى سهولة خروج روحه ، فيظن سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه ، فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لأخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث . انتهى .

### فائدة:

ذكر جماعة من العلماء : أن السواك يسهل خروج الروح واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في قصة سواك رسول الله عليه عليه عند موته .

#### فائدة:

أخرج أحمد في الزهد ، عن ميمون بن مهران قال : لا يزال أحدكم حديث عهد بعمل صالح فإنه أهون عليه حين ينزل به الموت أو يتذكر عملاً صالحاً قدمه .

### فاللة:

أخرج ابن أبي حاتم ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحِياةَ ﴾ (١) . قال : الحياة فرس لجبريل ، والموت كبش أملح . وقال مقاتل والكلبي : خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات ، وخلق الحياة في صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيي .

وأخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة ، عن وهب بن منبه قال : خلق الله الموت كبشاً أملح منتشراً بسواد وبياض ، وله أربعة أجنحة : جناح تحت العرش ، وجناح في الثرى ، وجناح في المشرق ، وجناح في المغرب قال له : أبرز فبرز . الموت لعزرائيل ، وبهذه الآثار عرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش لا عرض ، واتضح ما ورد في حديث الصحيحين : يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، ثم يقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . وكل قد رآه . هذا الموت فيذبح . وزاد أبو يعلى في رواية عن أنس كما تذبح الشاة .

### فائدة:

أخرج البيهقي في شُعب الايمان ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن موت الفجأة أيكره ؟ قالت : لأي شيء يكره . سألت رسول الله مُلِيلِيم عن ذلك فقال : « راحة للمؤمن وأخذ أسف للفاجر » .

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، الآية : ٢ .

### باب ما يقول الانسان في مرض الموت وما يقرأ عنده وما يقال إذا احتضر وتلقينه وما يقال إذا مات وغمض عيناه

أخرج أحمد ، وابن أبي الدنيا ، والديلمي ، عن أبي الدرداء ، عن النبي عليه قال : « ما مير ميت يقرأ عند رأسه يس ، إلا هون الله عليه » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم، وابن حبان ، عن معقل بن يسار ، أن النبي بيلي قال : « أقرأوا على موتاكم يس » . قال ابن حبان : أراد به من حضره الموت ، لأن الميت لا يقرأ عليه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والمروزي ، عن جابر بن زيد ، قال : كان يستحب إذا حضر الميت ، أن يقرأ عنده سورة الرعد ، فإن ذلك يخفف عن الميت ، وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه ، وكان يقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله يَظِين : اللهم اغفر لفلان بن فلان ، وبرد عليه مضجعه ، ووسع عليه قبره ، وأعطه الراحة بعد الموت ، وألحقه بنبيه ، وتول نصسه ، وصعد روحه في أرواح الصالحين ، واجمع بيننا وبينه ، في دار تبقى فيها الصحة ، ويذهب عنها فيها النصب واللغوب ، ويصلي على رسول الله يَظِين ويكرر ذلك حتى يُقبض .

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن الشعبي قال : كانت الأنصار يقرأون عند الميت سورة البقرة .

وأخرج أبو نعيم ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَمَن ۚ يَتَى ۗ الله يَجْعُلُ لَهُ عَلَى اللهُ يَجْعُلُ لَهُ عَلَم الكَرْبُ عَنْدُ المُوتُ لِهُ عَرْجًا مِنْ شَبِهَاتُ اللهُ نِيا وَمِنَ الْكَرْبُ عَنْدُ المُوتُ وَمِنْ مُواقَفَ يُومُ القيامة .

وأخرج مسلم ، عن أبي سعيد ، أن النبي عليه قال : « لقَّنْهُوا مَوْتَاكُمُ لا إله إلا الله » . قال ابن حبان وغيره: أراد به من حضره الموت.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآية : ٢ .

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم ، عن معاذ بن جبل قال . قال رسول الله عليه عن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنية » .

وأخرج البيهقي في شعب الايمان ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال : « افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ، ثم عاش ألف سنة ما سنيل عن ذنب واحد » .قال البيهقي : خبر غريب لم نكتبه إلا بهذا الاسناد .

وأخرج أبو القاسم القشيري في أماليه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلاَّ الله ولكن ْ لقَّنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط » .

وأخرج الطبراني والبيهةي في شُعب الايمان ، وفي دلائل النبوة عن عبد الله بن أبي أوفي قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال يارسول الله! إن ههنا غلاماً قد احتضر ، فيقال له : قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها ، فقال : « أليس كان يقولها في حياته » ؟ قالوا : بلى . قال : « فما منعة منها عند موته » ؟ فنهض النبي عليه ونهضنا معه حتى أتى الخلام فقال : « يا غلام! قل لا إله إلا الله » . قال : لا أستطيع أن أقولها . قال : « وليم آ » ؟ قال : لعقوق والدتي . قال : « أحية هي » ؟ قال : نعم . قال : أرسلوا اليها فجاءته ، فقال لها رسول الله عليه : « إبنك هو » ؟ قالت : نعم . قال : « أرأيت لو أن ناراً أجبّجت فقيل « إبنك هو » ؟ قالت : نعم . قال : « أرأيت لو أن ناراً أجبّجت فقيل لك إن لم تشفعي فيه دفناه في هذه النار » فقالت : إذاً كنت أشفع له . قال : « فأشهدي الله وأشهدينا بأنبّك قد رضيت عنه » ، فقالت : قد رضيت عنه » ، فقال : لا إله إلا الله » فقال : ياغلام ! « قل لا إله إلا الله » فقال : لا إله إلا الله » فقال : ياغلام ! « قل لا إله إلا الله » فقال : لا إله إلا الله » فقال : سول الله مقال : ياغلام ! « قل لا إله إلا الله » فقال : لا إله إلا الله » فقال : سول الله من النار» .

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال : حضرت رجلا الوفاة ، فقيل له : قل لا إله إلا الله ، فقال : لا أقدر . كنت أصحب قوماً يأمرونني لشتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند صحيح ، عن طلحة وعمر قالا : سمعنا رسول الله عليه يقول : « إنّي لأعلم كلمة لا يقدُولها رجل يعضره الموت إلا وجد روحه لها راحه حين تخرجُ من جسده وكانت له نوراً يوم القيامة » . وفي لفظ إلا نفس الله عنه وأشرق له لونه ورأى ما يسره لا إله إلا الله .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ، والطبراني والبيهقي في شُعب الايمان ، عن أبي هريرة أن رسول الله بيلية يقول : «حضر مالك الموت عليه السّلام رجلاً بموتُ فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراً ، ثم شق قلبة فلم يجده فيه خيراً ، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول لا إله إلا الله ، فغفر له بكلمة الاخلاص .

وأخرج أبو نعيم عن فرقد السنجي قال : إذا حضر العبد الوفاة قال الملك صاحب الشمال لصاحب اليمين خفف ، فيقول صاحب اليمين لا أخفف لعله يقول لا إله إلا الله فأكتبها .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الحدري مرفوعاً : « مَن ْ قال َ عند َ موته ِ لا إله إلا َ الله والله أكبرُ ولا ّ حول ّ ولا قوّة َ إلا ً بالله العلي العظيم لا تطعمه النار أبداً » .

وأخرج الحاكم ، عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه قال : « هَـَل ْ أَدُلَكُم على اسم الله الأعظم دعاء يونس لا إله َ إلا أنْتَ سُبحانك انتِي كنْتُ من الظاّلين فإنما مسلم دعا بها في مرض موته أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطى أجر شهيد ، وإن برىء برىء مغفوراً له » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ، وابن منيع في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « يا أبا هريرة ألا أخبرك بأمر حق من تكلم به في أوّل مضجعه من مرضه نجّاه الله من النّار » . قلت : بلى . قال : « لا إله إلا ً الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، وسبُبحان الله رب العباد والبيلاد ، والحمدُ لله حمداً كثيراً طيئباً مباركاً فيه على كل حال ، والله أكبر كبيراً كبرياؤه وجلاله وقدرته بكل مكان فيه على كل حال ، والله أكبر كبيراً كبرياؤه وجلاله وقدرته بكل مكان

اللهم "إن° كنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا ، فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى ، وأعذني من النار كما أعذت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى ، فإن مت في مرضك ذلك فإلى رضوان الله والجنة ، وإن كنت قد اقترفت ذنوباً تاب الله عليك ».

وأخرج ابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سمعت من رسول الله متالع كلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنة « لا إله إلا الله الحليم الكريم ثلاث مرات ، الحمد لله رب العالمين ثلاث مرات ، تبارك الذي بيده الملك يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ».

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، والبزار ، عن أبي هريرة قال. قال رسول الله عليه يرفعه : « إنَّ المؤمنَ عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزعُ نفسه من بين جنبيه » .

وأخرج البيهقي في الشُعب عن ابن عباس قال. قال رسول الله عليه : « إنَّ المُؤْمَنَ تَخْرِجُ نَفْسَهُ مَن بين جنبيه وهو يحمدُ الله عز وجل » .

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، والمروزي ، ومسلم ، وابن أبي شيبة ، عن أم الحسن قالت : كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال : فلان بالموت ، فقالت : انطلق فإذا رأيته احتضر فقل : سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن أبي بكرة قال : دخل رسول الله على أبي سلمة وهو في الموت ، فلما شق بصره مد رسول الله على أبي سلمة وهو في الموت ، فلما شق بصره مد رسول الله على يده فأغمضه ، فلما أغمضه صاح أهل البيت ، فسكتهم رسول الله على وقال : « إنَّ النفسَ إذا خَرجتْ يتبعُها البصرُ وأن الملائكة تعضرُ الميت ، ثم قال على المهم ارفع الميت ، ثم قال على اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين ، وأخلف في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يوم الدِّين » .

وأخرج الحاكم ، عن شداد بن أوس قال . قال رسول الله مثلاثي :

« إذا حضرْتُهُم الميّت فاغْمُصِفُوا البصرَ فإنَّ البصرَ يتبعُ الرَّوحِ وقولوا خيراً فإنَّ الملائكة تؤمِّنُ على دعاء أهل البيت » .

وأخرج البيهقي في شُعب الايمان ، وأبو نعيم في الحلية ، عن مجاهد قال قال لي ابن عباس : لا تنامن إلاً على وضوء ، فإن الأرواح تبعث على ما قُبضت عليه .

وأخرج الطبراني عن أنس أن النبي عليه قال : « مَن ْ أَتَـَاهُ مَلْكُ ُ الْمُوتِ وَهُوَ عَلَى وَضُوءَ أُعطَى الشّهادة » .

وأخرج المروزي ، عن بكر بن عبد الله المزني قال : إذا غمضت ميتاً فقل : بسم الله وعلى ملّة رسول الله عليانج .

### باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَوَفّاكُمُ مَلَكُ المَوْتِ الذي وكُلّ بِكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وكُلّ بِكُمُ هَا الله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ لَا يُضَرّطُونَ ﴾ (٢) .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( توفته رسلنا ) قال : أعوان ملك الموت من الملائكة .

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن إبراهيم النخمي مثله وزاد ، ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد .

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة ، عن وهب بن منبه ، قال : إن الملائكة الذين يأتون الناس ، هم الذين يتوفونهم ويكتبون لهم آجالهم ، فإذا توفوا النفس دفعوها إلى ملك الموت ، وهو كالعاقب ، يعني العشار الذي يؤدي إليه من تحته .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ٦١ .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي هريرة قال : لما أراد الله أن يخلق آدم ، بعث ملكاً من حملة العرش يأتي بتراب من الأرض ، فلما هوى ليأخذ ، قالت الأرض : أسألك بالذي أرسلك ، أن لا تأخذ اليوم مني شيئاً يكون للنار منه نصيب غدا ، فتركها ، فلما رجع إلى ربه ، قال : ما منعك أن تأتي بما أمرتك ؟ قال : سألتني بك ، فعظمت أن أرد شيئاً سألني بك ، فأرسل آخر ، فقال مثل ذلك ، حتى أرسلهم كلهم ، فأرسل ملك الموت ، فقالت له مثل ذلك، فقال : إن الذي أرسلني أحق بالطاعة منك ، فأخذ من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيثها ، فجاء به إلى ربه ، فصب عليه من ماء الجنة ، فصار حماً مسنوناً ، فخلق منه آدم .

وأخرج أبو حذيفة إسحاق بن بشر ، في كتاب المبتدأ ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري نحوه ،وسمى الملك المرسل أولا إسرافيل ،والثاني ميكائيل .

وأخرج ابن عساكر من طريق السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود وناس من الصحابة وسمى المرسل أولاً جبريل والثاني ميكائيل .

وأخرج ابن عساكر أيضاً عن يحيى بن خالد نحوه ، وسمى الأول جبريل والثاني ميكائيل . وقال في آخره فسماه ملك الموت وركله بالموت.

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي في الشُعب عن ابن سابط قال : يدبر أمر الدنيا أربعة جبريل وميكاثيل وإسرافيل وملك الموت ، فأما جبريل فصاحب الجنود والريح، وأما ميكاثيل فصاحب القطر والنبات ، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض الأنفس ، وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر ، وفي لفظ بما يؤمرون .

وأخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة ، عن الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك الموت هل هو وحده الذي يقبض الأرواح ؟ قال : هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك ، غير أن ملك الموت هو الرثيس وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب . قلت أين تكون أرواح المؤمنين ؟ قال : عند السدرة .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فَالْمُدَ بِرِّاتَ الْمُرْآ ﴾ (١) . قال : ملائكة تكون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم ، فمنهم من يعرج بالروح ، ومنهم من يؤمن على الدعاء، ومنهم من يستغفر للميت حتى يصلى عليه ويدلى في حفرته .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عكر مة في قوله تعالى: ﴿ وقيل َ مَن ُ راق ﴾ (٢) قال : أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض : من يرقى بروحه من أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه .

وأخرج الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم وابن مندة كلاهما في الصحابة من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن الحرث بن الخزرج عن أبيه قال : سمعت رسول الله بيالي يقول ، ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال : « يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن ». فقال ملك الموت : طب نفساً وقر عيناً ، واعلم إني بكل مؤمن رفيق ، واعلم يا محمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه ، فقلت : ما هذا الصارخ ، والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره ، وما لنا في قبضه من ذنب ، فإن ترضوا لما صنع الله تؤجروا ، وإن تسخطوا تأتموا وتؤزروا ، وإن لنا عندكم عودة بعد عودة ، فالحذر الحذر ، وما من أهل بيت شعر ولا مدر ، بر ، ولا فاجر ، سهل ولا جبل ، إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة حتى لأنا أعرف بصغير هم وكبير هم منهم بأنفسهم ، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها . قال جعفر بن محمد بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ، فإذا نظرن عند الموت فإن بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ، فإذا نظرن عند الموت فإن بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ، فإذا نظرن عند الموت فإن عند الموت فإن

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، الآية : ٢٧ .

ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظيم ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً معضلا .

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن الحسن قال : ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات ، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه ، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء ، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب ، فيقول ما لي إليكم من ذنب ، وإني لمأمور والله ما أكلت له رزقاً ، ولا أفنيت له عمراً ، ولا انتقصت له أجلاً ، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقى منكم أحداً! قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه للهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم .

وأخرج المروزي في الجنائز عن سليم ابن عطية قال : دخل سلمان على صديق له يعوده وهو بالموت فقال : يا ملك الموت ! ارفق به فإنه مؤمن فتكلم الرجل وقال إنه يقول إني بكل مؤمن رفيق .

وأخرج الزبير بن بكار ، وابن عساكر من طرق عن حميد بن ميمون عن أبيه قال : كنت فيمن حضر المطلب بن عبد الله بن حنطب بمنبج وهو يجود بنفسه ، ولقي من الموت شدة فقال رجل ممن حضر وهو في غشيته اللهم هون عليه فإنه كان وكان يثني عليه ، فأفاق فقال : من المتكلم ؟ فقالوا فلان ، فقال : فإن ملك الموت يقول لك إنبي بكل مؤمن سخي رفيق ثم مات في الحال .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمير قال: بينما إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه يوماً في داره إذ دخل عليه رجل حسن الشارة فقال: يا عبد الله! من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها ربها قال ربها أحق بها. فمن أنت؟ قال: ملك الموت. قال: لقد نعت لي منك أشياء ما أراها فيك قال: فأدبر فإذا عيون مقبلة وعيون مدبرة، وإذا كل شعرة منه كأنها السنان قائم فتعوذ إبراهيم عليه السلام من ذلك وقال: عد إلى الصورة

الأولى قال: يا إبراهيم! إن الله إذا بعثني إلى من يحب لقاءه بعثني في الصورة التي رأيت أولاً . (الشارة) بشين معجمة وراء خفيفة الهيثة.

وأخرج عن وهب قال إن إبراهيم صلوات الله عليه رأى في بيته رجلاً فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال إبراهيم: إن كنت صادقاً فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت. قال له ملك الموت: أعرض بوجهك، فأعرض، ثم نظر فأراه الصورة التي يقبض بها المؤمنين قال: فرأى من النور والبهاء شيئاً لا يعلمه إلا الله، ثم قال: أعرض بوجهك، فأعرض، ثم نظر فأراه الصورة التي يقبض بها الكفار والفجار، فرعب فأعرض، ثم نظر فأراه الصورة التي يقبض بها الكفار والفجار، فرعب إبراهيم رعباً شديداً حتى ارتعدت فرائصه، وألصق بطنه بالأرض وكادت نفسه أن تخرج.

وأخرج عن ابن مسعود وابن عباس معاً قالا : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له أن يبشره بذلك ، فأذن له ، فجاء إبراهيم ، فبشره فقال : الحمد لله ، ثم قال : يا ملك الموت أرثي كيف تقبض أنفاس الكفار قال : يا إبراهيم لا تطيق ذلك . قال : بلى . قال : أعرض فأعرض ، ثم نظر ، فإذا برجل أسود تنال رأسه السماء يخرج من فيه لهب النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل ، يخرج من فيه ومسامعه لهب النار ، فغشي على إبراهيم ، ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى ، فقال : يا ملك الموت ! لو لم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه ، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين . قال : أعرض فأعرض ، ثم التفت ، فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحاً في ثياب بيض ، فقال يا ملك الموت : لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه .

وأخرج أحمد في الزهد ، وأبو الشيخ في العظمة ، وأبو نعيم عن مجاهد قال : جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ، ثم يقبضها منهم .

وأخرج أبو الشيخ عن الحكم بن عتيبة قال : لاالدنيا بين يدي ملك الموت بمنزلة الطست بين يدي الرجل .

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ، عن أشعث بن سليم قال : سأل إبراهيم صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل ، وله عينان في وجهه ، وعينان في قفاه ، فقال يا ملك الموت ! ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع ؟ قال : أدعو الأرواح بإذن الله ، فتكون بين أصبعي هاتين . قال : ودحيت له الأرض فتركت كالطست يتناول منها حيث شاء .

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق الحسن بن عمارة ، عن الحكم أن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت : ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها . قال : نعم . قال : فكيف وأنت عندي ههنا والأنفس في أطراف الأرض ؟ قال : إن الله سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام أحدكم ، فيتناول من أطرافها ما شاء كذلك الدنيا عندي .

وأخرج الدينوري في المجالسة ، عن أبي قيس الأزدي قال : قيل للك الموت : كيف تقبض الأرواح ؟ قال : أدعوها فتجيبني .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، وأبو الشيخ ، وأبو نعيم ، عن شهر بن حوشب قال : ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه ، واللوح الذي فيه آجال بني آدم بين يديه ، وبين يديه ملائكة قيام ، وهو يعرض اللوح لا يطرف ، فإذا أتى على أجل عبد قال : اقبضوا هذا .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، عن ابن عباس أنه سئل عن نفسين اتفق موتهما في طرفة عين واحد بالمشرق وواحد بالمغرب كيف قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والهوى والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء.

وأخرج جويبر في تفسيره عن الكلبي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلها ، وقد سلط على ما في الأرض كما سلط أحدكم على ما في راحته ومعه ملائكة من ملائكة الرحمة ،

وملائكة من ملائكة العذاب . فإذا توفى نفساً طيبة دفعها إلى ملائكـة الرحمة ، وإذا توفى نفساً خبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب .

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ، عن أبي المثنى الحمصي قال: إن الدنيا سهلها وجبلها بن فخذي ملك الموت ، ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فيقبض الأرواح فيعطي هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . قيل : فإذا كانت وقعة وكان السيف مثل البرق قال : يدعوها فتأتيه الأنفس .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن زهير بن محمد قال قيل يا رسول الله ا ملك الموت واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب ، وما بين ذلك من السقط والهلاك ، فقال : إن الله حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين بدي أحدكم فهل يفوته منها شيء ؟

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن خيثمة قال : أتى ملك الموت سليمان بن داود ، وكان له صديقاً فقال له سليمان : ما لك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعاً وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحداً ؟ قال : لا أعلم بما أقبض منها إنما أكون نحت العرش ، فتلقى إلى صكاك فيها أسماء .

وأخرج بهذا السند عن خيثمة قال : دخل ملك الموت على سليمان ، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ويديم النظر إليه ، فلما خرج قال الرجل : من هذا ؟ قال : هذا ملك الموت . قال : رأيته ينظر إلي كأنه يريدني . قال : فما تريد ؟ قال : أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند ، فدعا الريح ، فحمله عليها ، فألقته في الهند ، ثم أتى ملك الموت سليمان فقال : إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي . قال : كنت أعجب منه ، أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك .

وأخرج ابن عساكر عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحي ، فأعلمني بذلك . قال : ما أنا بأعلم بذلك منك إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يموت . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : إن ملكاً استأذن ربه أن يببط إلى إدريس ، فأتاه مسلم عليه ، فقال له إدريس : هل بينك وبين ملك الموت شيء ؟ فقال : ذاك أخي من الملائكة . قال : هل تستطيع أن تنفعني بشيء عنده ؟ قال : أما أن يؤخر شيئاً أو يقدمه فلا ، ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت ، فقال : اركب بين جناحي ، فركب ادريس ، فصعد به إلى السماء العليا ، فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحيه ، فقال له الملك : إن لي إليك حاجة . قال : علمت حاجتك تكلمني في إدريس ، وقد محى اسمه ولم يبق من أجله إلا نصف طرفة ، فمات إدريس بين جناحي الملك .

وأخرج أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا عن عمر قال : بلغنا أن ملك الموت لا يعلم متى يحضر أجل الانسان حتى يؤمر بقبضه.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن جريج قال : بلغنا أنه يقال لملك الموت اقبض فلاناً في وقت كذا في يوم كذا .

وأخرج المروزي وابن أبي الدنيا ، وأبو الشيخ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع ، فسبه الناس ولعنوه ، فشكا إلى ربه ، فوضع الله الأوجاع ونسي ملك الموت يقال مات فلان بوجع كذا وكذا .

وأخرج أبو نعيم عن الأعمش قال: كان ملك الموت يظهر للناس، فيأتي الرجل فيقول: اقض حاجتك، فإني أريد أن أقبض روحك، فشكا، فأنزل الداء، وجعل الموت خفية.

وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عسن أبي هريرة عن النبي عليه قال «كان ملك الموت يأتي الناس عياناً فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه فأتى ربه فقال يا رب عبدك موسى فقاً عيني ، ولولا كرامته عليك لشققت عليه . قال له : اذهب إلى عبدي فقل له : فليضع يده على جلد ثور ، فله بكل شعرة وارت يده سنة ، فأتاه فقال ما بعد هذا قال الموت .

قال فالآن ،قال فشمه فقبض روحه ورد الله إليه عينه ، فكان يأتي بعد الناس خفية » .

وأخرج أبو حذيفة اسحق بن بشر في كتاب الشدائد بسنده عن ابن عمر قال قال ملك الموت: يا رب إن عبدك ابراهيم جزع من الموت، فقال له قل له: الحليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق اليه، فبلغه فقال: نعم يا رب قد اشتقت إلى لقائك، فأعطاه ريحانة فشمها، فقبض فيها روحه.

وأخرج أبو الشيخ، عن محمد بن المنكدر أن ملك الموت قال لابراهيم عليه السلام: إن ربي أمرني أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس مؤمن. قال: فأنا أسألك بحق الذي أرسلك أن تراجعه في . فقال: إن خليلك سألني أن أراجعك فيه ، فقال ائته وقل له إن ربك يقول إن الحليل يحب نقاء خليله، فأتاه فقال: أمض لما أمرت به. قال يا إبراهيم! هل شربت شراباً قط؟ قال: لا. قال: فاستنكهه فقبض نفسه على ذلك.

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: كان داود على أهله فيه غيرة شديدة ، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب ، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ، فخرج ذات يوم ورجع وإذا في الدار رجل قائم ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمنع مني الحجاب. قال داود : أنت والله إذاً ملك الموت . مرحباً بأمر الله ، فزمل داود مكانه ، فقبضت نفسه .

وأخرج الطبراني عن الحسين أن جبريل هبط على النبي مالله يوم موته . فقال : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني مكروباً ، فاستأذن ملك الموت على الباب ، فقال جبريل : يا محمد ! هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ، ولا يستأذن على آدمي بعدك . قال إئذن له ، فأذن له ، فأقبل حتى وقف بين يديه ، فقال : الله أرسلني إليك ، وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها ، وإن كرهت تركتها قال : وتفعل يا ملك الموت ؟ قال : نعم بذلك أمرت ، فقال له جبريل : إن الله قد اشتاق إلى لقاءك ، فقال رسول الله عليه عالم الموت به .

وأخرج أحمد في الزهد وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : ما من أهل بيت إلا يتصفحهم ملك الموت في كل يوم خمس مرات هل منهم أحد أمر بقبضه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : ما من بيت فبه أحد إلا وملك الموت على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه .

وأخرج أحمد في الزهد ، وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف به كمل يوم مرتين .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد ، عن عبد الأعلى التيمي قال : ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتبن .

وأخرج أبو نعيم ، عن ثابت البناني قال : الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح ، إلا وملك الموت قائم عليها ، فإن أمر بقبضها وإلا ذهب .

وأخرج أبو الفضل الطوسي في كتاب عيون الأخبار بسنده من طريق إبراهيم ، وابن النجار في تاريخ بغداد من طريق ابن هدبة ، عن أنس مرفوعاً (إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد في كل يوم سبعين نظرة ، فإذا ضحك العبد الذي بعث إليه يقول واعجباً بعثت اليه لأقبض روحه وهو يضحك ).

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة ، وابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال : يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم خمس مرات ، ويطلع في وجه ابن آدم كل يوم اطلاعة قال : فمنها الذعرة التي تصيب الناس يعنى القشعريرة والانقباض .

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : ما من يوم إلا وملك الموت ينظر في كتاب حياة الناس قائل يقول ثلاثاً:، وقائل يقول خمساً.

وأخرج أبو الشيخ ، والعقيلي ، في الضعفاء ، والديلمي عن أنس ،

قال : قال رسول الله عليه : « آجال البهائم ، وخشاش الأرض ، كلها في التسبيح ، فإذا انقضى تسبيحها ، قبض الله أرواحها ، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء » .

وله طريق آخر أخرجه الخطيب في الرواة ، عن مالك ، من حديث ابن عمر ، ومثله ، قال ابن عطية ، والقرطبي ، وكأن معى ذلك : أن الله يعدم حياتها بلا مباشرة ملك الموت ، وأما الآدمي فشرف بأن خلق الله له ملكاً وأعوانه وجعل قبض روحه وانسلالها من جسده على يده .

لكن أخرج الخطب في الرواة ، عن مالك ، عن سليمان بن معمر الكلابي ، قال : حضرت مالك بن أنس ، وسأله رجل عن البراغيث ، أملك الموت يقبض أرواحها ؟ فأطرق طويلا مم قال : ألها نفس ؟ قال : نعم ، فقال : فإن ملك الموت يقبض أرواحها ، ثم قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ، ثم رأيت جويبر أخرج في تقسيره عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين ، فهو الذي يقبض أرواحهم ، وملك في الجن ، وملك في الشياطين ، وملك في الطير ، والوحوش ، والسباع ، والخشاش ، والحيتان ، والنمل ، فهم أربعة أملاك ، والملائكة يموتون في الصعقة الأولى ، وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ، أم يموت . وأما الشهداء في البحر ، فإن الله يلي قبض أرواحهم ، أرواحهم ، نا يوكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه ، حيث ركبوا لجمج البحر في سبيله ، وجويبر ضعيف جداً ، والضحاك عن ابن عباس منقطع ، ولآخره شاهد مرفوع .

وأخرج ابن ماجه ، عن أبي أمامة ، سمعت رسول الله عليه يقول : إن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر ، فإن الله يتولى قبض أرواحهم » .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عيسى قال : كان فيمن كان قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة في البر ، ثم قال : يا رب قد اشتقت أن أعبدك في البحر ، فأتى قوماً ، فاستحملهم فحملوه وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله أن تجري ، ثم وقفت ، فإذا شجرة في ناحية الماء ، فقال ضعوني على هذه الشجرة ، فوضعوه وجوت بهم سفينتهم ، فأراد ملك أن يعرج إلى السماء ، فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به ، فلم يقدر على ذلك ، فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه ، فأتى صاحب الشجرة ، فسأله أن يشفع له إلى ربه ، فصلى ودعا للملك ، وطلب إلى ربه أن يكون هو الذي يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت ، فأتاه حين حضر أجله ، فقال : إني طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما شفعك في وأن أقبض نفسك ، فمن حيث شئت قبضتها ، فسجد سجدة ، فخرجت من عينه دمعة ، فمات .

### فالدة:

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي زرعة قال : قال لي نجيب بن أبي عبيد البزي رأيت ملك الموت في النوم ، وهو يقول : قل لأبيك يصلي علي حتى أرفق به عند قبض روحه ، فحدثت أبي بما رأيت ، فقال : يا بني لانا بملك الموت آنس مني بأمك .

وأخرج ابن عساكر من طريق زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : ذكرت حديثاً رواه ابن عمر عن النبي عليه «ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ، فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب وصيني ، وغلبي النوم ، فنمت ولم أكتبها فبينا أنا نائم إذ دخل داخل أبيض الثياب ، حسن الوجه ، طيب الرائحة فقلت : يا هذا من أدخلك داري؟ قال : أدخلنيها ربها ، قلت : من أنت؟ قال : ملك الموت ، فرعبت منه ، فقال : لا ترعب إني لم أومر بقبض روحك . قلت : فاكتب لي إذا براءة من النار . قال : هات دواة وقرطاساً فمددت يدي فاكتب لي إذا براءة من النار . قال : هات دواة وقرطاساً فمددت يدي بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله حتى ملاً ظهر الكاغد و بطنه ، بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله مي ملاً ظهر الكاغد و بطنه ، بالسراج ، فنظرت فإذا القرطاس الذي نمت وهو عند رأسي مكتوب بالسراج ، فنظرت فإذا القرطاس الذي نمت وهو عند رأسي مكتوب بظهره و بطنه أستغفر الله ».

## باب قطع الآجال كل سنة

أخرج الديلمي ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري ، عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاً ، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الزهري عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس .

وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس مرفوعاً .

وأخرج أبو يعلي بسند حسنه المنذري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي متلقع كان يصوم شعبان كله ، فسألته ، قال : إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة ، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام ، الآية : ١١ -

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٤٣ .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال : اقبض من في هذه الصحيفة ، فإن العبد ليغرس الغراس ، وينكح الأزواج ويبني البنيان وأن اسمه قد نسخ في الموتى .

وأخرج ابن جرير ، عن عمر مولى غفرة قال : ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها ، فيجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغراس واسمه في الأموات .

وأخرج عن عكرمة قال : في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة ، وينسخ الأحياء من الأموات ، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ، ولا ينقص منهم أحد .

وأخرج الدينوري في المجالسة ، عن راشد بن سعد أن النبي عليه قال « في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، والحاكم في المستدرك ، عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال : أول من يعلم بموت العبد الحافظ لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه ، فإذا لم يخرج له رزق علم أنه ميت .

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره ، عن محمد بن حماد قال الله تعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقة ، فإذا سقطت ورقة عبد خرجت روحه من جسده ، فذلك قوله تعالى ﴿ ومَا تَسْقُلُو مُن وَرَقَةَ لِللَّا يَعْلَمُهُا ﴾ (١) .

# باب من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر وما يقال له وما يبشر به المؤمن وينذر به الكافر

أخرج أحمد وابن أبي شيبة في المصنف، والطيالسي وعبد الله في مسنديهما، وهناد بن السرى في الزهد، وأبو داود في سننه والحاكم في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٥٥ .

المستدرك ، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في كتاب عذاب القبر ، وغيرهم من طرق صحيحة ، عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله عِلْقِيْمٍ في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ، ولما يلحد ، فجلس رسول الله عليه وجلسنا حوله ، وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به في الأرض ، فرفع رأسه فقال واستعيذوا بالله من عداب القبر مرتين أو ثلاثاً ، ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من الجنة ، وحنوط من حنوط الحنة حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء ، وإن كنَّم ترون غير ذلك ، فيأخدها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حيى يأخذوها ، فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط ، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتحون له ، فيفتح لهم ، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ، فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربى الله، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هو الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول قرأت كتاب الله ، فآمنت به وصدقت ، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ، فافرشوا له من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له:

من أنت ، فوجهك الوجه الذي يجيء بالحير ، فيقول : أنا عملك الصالح ، فيقول : رب أقم الساعة ، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت ، حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله ، وغضب فتتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريىح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملاًّ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح ، فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله عليه لا تفتح لهم أبواب السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ وَمَن ْ يُشْمُرِكُ بِاللَّهِ يَ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهَوْى بهِ الرِّيحُ في مكان سَحيق ﴾ (١) » فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه فيقولاًن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: مــا دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي ، فأفرشوا له من النار ، وألبسوه من النار ، وافتحوا له باباً إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره ، حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الحبيث، فيقول رب لا تقم الساعة ».

وأخرج أبو يعلى في مسنده ، وابن أبي الدنيا من طريق يزيد الوقاشي ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٣١ .

عن أنس ، عن تميم الداري ، عن النبي مَلِيْكُم قال « يقول الله لملك الموت انطلق إلى ولي فأتني به ، فإني قد جربته بالسراء والضراء ، فوجدته حيث أحب فأتني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومها ، فينطلق إليه ملك الموت ، ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنة ، ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة وآحد ، وفي رأسها عشرون لوناً ، لكل اون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر ، فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة ، ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ، ويبسط ذلك الحرير الأبيض ، والمسك الأذفر تحت ذقنه ، ويفتح له باب إلى الجنة قال : فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة مرة بأزواجها ، ومرة بكسوتها ومرة بثمارها ، كما يعلل الصبي أهله إذا بكي ، وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً قال : وتنزو الروح نزوآ ويقول ملك الموت أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب قال : ولملك الموت أشد تلطفاً به من الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه ، كريم على الله ، فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه ، فتسل روحه كما تسل الشعرة عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بَمَا كُنْشُم تَعْمَلُون ﴾(١). وذلك قوله تعالى ﴿ اللَّذِينَ ۖ تَتَتَوفًّا هُمُ مُ الْمُلَائِكَةُ ۖ طُيَّتِينَ ﴾ (١) الآية . قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ، وجنة نعيم قال : روح يعني راحة من جهد الموت ، وريحان يتلقى به عند خروج نفسه ، وجنة نعيم أمامه أوقال مقابلة ، فإذا قبض ملك الموت روحه يقول الروح للجسد جزاك الله عني خبراً لقد كنت بني سريعاً إلى طاعة الله تعالى ، بطيئاً بني عن معصيته ، فهنيئاً لك اليوم فقد نجوت وأنجيت ، ويقول الجسد للروح مثل ذلك قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطلع الله عليها وكل باب من السماء كان يصعد منه عمله ، وينزل مُنه رزقه أربعين ليلة ، فإذا قبضت روحه أقامت الملائكة الخمسمائة عند جسده لا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم ، وعلته بأكفان قبل أكفانهم ، وحنوط قبل حنوطهم ، ويقوم من

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ٣٢ .

باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار ، ويصيح عند ذلك إبليس صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده ، ويقول لجنوده : الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون : إن هذا كان معصوماً ، فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء يستقبله جبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة كلهم يأتيه بالبشارة من ربه ، فإذا انتهى ملك الموت إلى العرش خرت الروح ساجدة لربها ، فيقول الله لملك الموت : انطلق بروح عبدي ، فضعه في سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، وماء مسكوب ، فإذا وضع في قبره جاءت الصلاة ، فكانت عن يمينه ، وجاء الصيام فكان عن يساره ، وجاء القرآن والذكر فكانا عند رأسه ، وجاء مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه ، وجاء الصبر فكان ناحية القبر ، ويبعث الله عنقاً من العذاب ، فيأتيه عن يمينه ، فتقول الصلاة وراءك ، والله ما زال دائباً عمره كله ، وإنما استراح الآن حين وضع في قبره قال : فيأتيه عن يساره ، فيقول الصيام مثل ذلك ، فيأتيه من قبل رأسه ، فيقال له مثل ذلك ، فلا يأتيه العذاب من ناحية ، فيلتمس هل يجد إايه مساغاً إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة ، فيخرج عنه العذاب عندما يرى ، ويقول: الصبر لسائر الأعمال، أما أنه لم يمنعني أن أباشره بنفسي، إلا أني نظرت ما عندكم ، فلو عجزتم كنت أنا صاحبه ، فأما إذا أجزأتم عنه ، فأنا ذخر له عند الصراط ، وذخر له عند الميزان ، قال : ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الحاطف ، وأصواتهما كالرعد القاصف ، وأنيابهما كالصياصي ، وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا ، قد نزعت منهما الرأفة والرحمة إلا بالمؤمنين ، يقال لهما منكر ونكير ، في يد كل واحد منهما مطرقة ؟ لو اجتمع عليها الثقلان لم يقلوها ، فيقولان له : اجلس ، فيستوي جالسا في قبره ، فتسقط أكفانه في حقويه ، فيقولان له : من ربك ، وما دينك ، وما نبيك؟ فيقول : ربي الله وحده ، لا شريك له ، والإسلام ديني ، ومحمد نبيي ، وهو خاتم النبيين . فيقولان له : صدقت ، فيدفعان القبر ، فيوسعانه من بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن يساره ، ومن قبل رأسه ، ومن قبل رجليه ، ثم يقولان له : انظر فوقك ، فينظر ، فإذا هو مفتوح إلى الجنة ، فيقولان له : هذا منزلك يا ولي الله لما أطعت الله ، قال رسول الله عليه : « فوالذي نفس محمد بيده ، أنه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتد أبداً ، فيقال له : أنظر تحتك فينظر تحته ، فإذا هو مفتوح إلى النار ، فيقولان : يا ولي الله : نجوت من هذا ، فقال رسول الله عليه : « والذي نفسي بيده أنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً ، ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة ، ويأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله من قبره » .

قال « ويقول الله تبارك وتعالى لملك الموت : انطلق إلى عدوى فأتني به ، فإني قد بسطت له في رزقه ، وسربلته بنعمتي ، فأبي إلا معصيتي ، فأتني به لأنتقم منه اليوم ، فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رَّآها أحد من الناس قط . له اثنتا عشرة عيناً ، ومعه سفود من نار كثير الشوك ، ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم، ومعهم سياط من نار تأجيج ، فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق من عروقه.. قال : ثم يلويه ليَّا شديداً ، فينزع روحه من أظفار قدميه ، فيلقيها في عقبه ، فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة ، وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ، ثم يجبله جبلة ، فينزع روحه من عقبيه ، فيلقيها في ركبتيه فيسكر عدو الله سكرة ، وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ، ثم كذاك إلى حقويه ، ثم كذلك إلى صدره ، ثم كذلك إلى حلقه ، ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهم تحت ذقنه ، ثم يقول ملك الموت : أخرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم ، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ، فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح للجسد : جزاك الله عني شرأ فقد كنت سريعاً بي إلى معصية الله تعالى ، بطيئاً بي عن طاعة الله تعالى ، فقد هلكت وأهلكت ، ويقول الجسد للروح مثل ذلك ، وتلعنه بفاع الأرض التي كان يعصي الله تعالى عليها وتنطلق جنود إبليس إليه يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من بني آدم النار ، فإذا وضع في قبره ضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه فتدخل اليمني في اليسرى واليسرى في اليمني ، ويبعث الله إليه حيات دهماً ، فتأخذ بأرنبته وأبهام

قدميه ، فتقوضه حتى تلتقي في وسطه . قال : ويبعث الله إليه الملكين ، فيقولان له : من ربك وما دينك وما نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال له : لا دريت ولا تليت ، فيضربانه ضربة يتطاير الشرر في قبره ، ثم يعودا فيقولان له : أنظر فوقك ، فينظر فإذا باب مفتوح إلى الجنة ، فيقولان له : عدو الله لو كنت أطعت الله كان هذا منزلك ، قال : وفالذي نفسي بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً ، ويفتح له باب إلى النار ، فيقال له عدو الله هذا منزلك لما عصيت الله ، ويفتح له سبعة الله من قبره يوم وسبعون باباً إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه الله من قبره يوم القيامة إلى النار » .

قوله : (ضبائر ) بضاد معجمة وباء موحدة آخره راء . قال ابن الأثير في النهاية: هي الجماعات في تفرقة ، واحدتها ضبارة بكسر أوله مثل عمارة وعمائر ، وكل مجتمع ضبارة ، وقوله بطرف الجنة بضم المهملة وفتح الراء وفاء جمع طرفة ، وهي المستحدث من المسال كالطريف والطارف ، وهو خلاف التليد والتالد ، وقوله ليبتهشن في النهاية يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه قد بهش إليه وفي الصحاح بهش إليه يبهش بهشاً إذا ارتاح له وخف عليه ، وقوله : وتنزو الروح في الصحاح قلبي ينزو إلى كذا أي ينازع ويسرع ويثب إليه . وفي النهاية نحوه وقوله دائباً بمهملة آخره موحدة أي جاداً تعباً وقوله : عنقاً من العذاب أي طائفة منه. وقوله كالصياصي بمهملتين هي قرون البقر واحدها صيصة بالتخفيف والسفود بفتح المهملة ، وضم الفاء المشددة آخره مهملة الحديدة التي يشوى بها اللحم والنحاس ، الدخان الذي لا لهب فيه ومنه شواظ من نار وتحاس ، والتأجيج بجيمين وقوله دُهماً يحتمل أن يكون بضم أوله أي سوداً. فيكون جمع دهماء وأن يكون بفتحه أي عدداً كثيراً فيكون مفرداً والجمع دهوم، وقوله فتقوضه بقاف ثم واو ثم ضاد معجمة في الصحاح قوضت البناء نقضته من غير هدم ، وتقوضت الحلق والصفوف انتقضت وتفرقت . وفي النهاية تقويض الخيام قلعها وإزالتها قوضت الحمرة جاءت وذهبت ولم تقر . وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قوله تعالى ﴿ والنّازِعاتُ غَرْقاً ﴾ (١) قال هي الملائكة تنزع أرواح الكفار ﴿ والناشطات نشطاً ﴾ (٢) هي الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين الأظفار والجلد ، حتى تخرجها ﴿ والسّابِحاتِ سَبْحاً ﴾ (٣) هي الملائكة تسبح بأرواح المسلمين بين السماء والأرض ﴿ فالسّابِقاتِ سَبْقاً ﴾ (١) هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ والنَّازِعاتِ عَرْقًا ﴾ قال هي أنفس الكفار تنزع ، ثم تنشط ، ثم تغرق في النار .

وأخرج جويبر في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ والنّازِعاتُ غَرْقاً ﴾ قال : هي أرواح الكفار لما عاينت ملك الموت ، فخبرها بسخط الله تعالى غرقت ، فتنشطها انتشاطاً من العصب واللحم ﴿ والسّابحاتُ سَبَحاً ﴾ أرواح المؤمنين لما عاينت ملك الموت قال : أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائص. في الماء فرحاً وشوقاً إلى الجنة ﴿ فالسّابِقاتِ سَبَقاً ﴾ يعني تمشي إلى كرامة الله تعالى .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله تعالى ﴿والنَّازِعاتِ غَرْقاً \* والنَّاشِطاتِ نَسْطاً ﴾ قـال : هاتان الآيتان للكفار عند نزع النفس تنشط نشطاً عنيفاً مثل سفود جعلته في صوف ، فكان خروجه شديداً ﴿ والسَّابِحَاتِ سبحاً فالسابقات سبقاً ﴾ قال : هاتان للمؤمنين .

وأخرج عن السدي في قوله تعالى : ﴿ والنازعات غرقاً ﴾ قال : النفس حين تغرق في الصدر . ﴿ والناشطات نشطاً ﴾ قال الملائكة حين تنشط الروح من الأصابع والقدمين . ﴿ والسابحات سبحاً ﴾ حين تسبح النفس في الجوف تتردد عند الموت .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات ، الآية : ٣ .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية : ١ .

وأخرج مسلم عن ابن مسعود ، قال : لما أُسريَ برسول الله عليه فانتهى إلى سدرة المنتهى ، وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرواح . وفي حديث الاسراء عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ثم انتهى إلى السدرة ، فقيل له : هذه السدرة ينتهي اليها كل أحد خلا من أمتك على سبيلك . أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم ، والبزار وغيرهم .

وأخرج أبو القاسم بن مندة في كتاب الأحوال ، والايمان بالسؤال ، عن أبي سعيد الحدري قال . قال رسول الله عليه : « إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة ، وإدبار من الدُّنيا نزلت ملائكة من ملائكة الله تعالى ، كأن وجوهم أم الشمس بكفنه وحنوطه من الجنة ، فيقعدون منه حيث ينظر اليهم ، فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض » .

وأخرج مسلم والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان ، فتصعدا بها ، فذكر من طيبها ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه ، فينطلقون به إلى ربه تعالى ، ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ، وإن الكافر إذا خرجت روحه ، فذكر من نتنها وذكر لعناً ، فتقول أهل السماء

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآيات : ١٨ – ٢١ .

روح خبيثة جاءت من قبل الأرض ، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل .

وأخرج أحمد وابن حبان والنسائي والحاكم والبيهةي ، واللفظ له عن أبي هريرة أن النبي عليه قال : «إن المؤمن إذا قبض أتنه ملانكة الرّحمة بحريرة بيضاء ، فيقولون أخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان ، ورب غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليتناوله بعضهم بعضاً ، فيشمونه حتى يأتوا به إلى باب السماء ، فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض ، كلما أتوا سماء قالوا ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين ، فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدَدم عليه ، فيسألونه ما فعل فلان ؟ فيقول : دعوه يستريح ، فإنه كان في غم الدنيا ، فإذا قال لهم ما أتاكم ، فإنه قد مات يقولون : ذهب إلى غم المفاوية ، وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه ، فتخرج كأنتن ريح جيفة ، فينطلقون به إلى باب الأرض ، فيقولون : ما أنتن هذه الريح كلما أتوا على أرض قالوا ذلك ، حتى يأتوا به إلى أرواح الكفار » .

وأخرج ابن ماجه والبيهقي ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: «تحضر الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحاً قال : اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها إلى السماء ، فيفتح لها ، فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان بن فلان ، فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة ، فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها ، فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان ، فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة ، فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة ، فيقال لا تفتح أبواب السماء ، فترسل من السماء ، ثم تصير إلى القبر » .

وأخرج البزار، وابن مردويه، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال :

( إن المؤمن إذا احتضر أتنه الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان ، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ، ويقال : أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وكرامته ، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان ، وطويت عليها الحريرة ، وذهب بها إلى عليين ، وأن الكافر إذا حيضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة ، فتنزع روحه انتزاعاً شديداً ، ويقال : أيتها النفس الحبيثة اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى هوان الله وعذابه ، فإذا خرجت روحه ، ويذهب بها إلى سجين » .

وأخرج هناد بن السرى في كتاب الزهد ، وعبد بن حميد في تفسيره، والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات ، عن عبدالله بن عمير قال : إذا قتل العبد في سبيل الله ، فأول قطرة تقع على الأرض من دمه يكفِّر الله له ذنوبه كلها ، ثم يرسل الله بربطة من الجنة ، فتقبض فيها نفسه ، وبجسد من الجنة حتى يركب فيه روحه ، ثم يعرج مع الملائكة كأنه كان معهم منذ خلقه الله حتى يؤتى به الرحمن ، فيسجد قبل الملائكة ، ثم تسجد الملائكة بعده ، ثم يغفر له ويطهر ، ثم يؤمر به إلى الشهداء ، فيجدهم في رياض خضر ، وقباب من حرير عندهم ثور وحوت يلغثانهم كل يوم بشيء لم يلغثاه بالأمس يظل الحوت في أنهار الجنة ، فيأكل من كل رائحة من أنهار الجنة ، فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه ، فذكاه فأكلوا من لحمه ، فوجدوا في طعم لحمه كل رائحة من ربح الجنة ، ويبيت الثور نافشاً في الجنة يأكل من ثمر الجنة ، فإذا أصبح غدا عليه الحوت ، فذكاه بذنبه فأكلوا من لحمه فوجدوا في طعم لحمه كل ثمرة في الجنة ينظرون إلى منازلهم يدعون الله بقيام الساعة ، وإذا توفى الله العبد المؤمن أرسل اليه ملكين بخرقة من الجنة ، وريحان من ريحان الجنة ، فقالا : أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ، أخرجي فنعم ما قدمت ، فتخرج كأطيب راثحة مسك وجدها أحدكم بأنفه ، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله ، لقد جاء من الأرض اليوم

روح طيبة ، فلا يمـــر بباب إلا فتح له ، ولا ملك إلا صلى عليه وشفع ، حتى يؤتى به ربه عز وجل ، فتسجد الملائكة قبله ، ثم يقولون : ربنا هذا عبدك فلان توفيناه ، وأنت أعلم به ، فيقول : مروه بالسجود ، فتسجد النسمة ، ثم يدعى ميكائيل ، فيقال : اجعل هذه النسمة مع أنفس المؤمنين ، حتى أسألك عنها يوم القيامة ، فيؤمر بقبره ، فيوسع له طوله سبعون وعرضه سبعون ، وينبذ فيه الريحان ، ويبسط فيه الحرير ، وإن كان معه شيء من القرآن نوّره ، وإلا جعل له نور مثل نور الشمس ، ثم يفتح له ىاب إلى الجنة ، فينظر إلى مقعده في الجنة بكرة وعشياً ، وإذا توفى الله العبد الكافر أرسل إليه ملكين ، وأرسل إليه بقطعة بجاد أنتن من كل نتن ، وأخشن من كل خشن ، فقالا : أيتها النفس الحبيثة: أخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ، ورب عليك ساخط ، أخرجي فساء ما قدمت ، فتخرج كأنتن جيفة ما وجدها أحدكم بأنفه قط ، وعلى أرجاء السماء ملاثكة يقولون سبحان الله لقد جاء من الأرض جيفة ونسمة خبيثة لا تفتح لها أبواب السماء ، فيؤمر بجسده ، فيضيق عليه في القبر ويملأ حيات مثل أعناق البخت تأكل لحمه ، فلا تدع من عظامه شيئاً ، ثم يرسل عليه ملائكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد لا يبصرونه فيرحمونه ، ولا يسمعون صوته فيرحمونه ، فيضربونه ويخبطونه ، ويفتح له باب من نار ، فينظر إلى مقعده من النار بكرة وعشياً . يسأل الله أن يديم ذلك عليه ، فلا يصل إلى ما وراءه من النار الريطة : بفتح الراء والطاء المهملة وسكون التحتية بينهما الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ، ولم تكن لفقين ، ويلغثانهم : بمعجمة ومثلثة يوكلانهم ، والنفش : الرعي ليلا ، وأرجاء السماء : نواحيها ، والبجاد : الكساء الغليظ ، والفطاطيس : جمع فطيس بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة بوزن فسيق المطرقة العظيمة.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، والبيهةي واللالكائي عن أبي موسى الأشعري قال : تخرج نفس المؤمن ، وهي أطيب ريحاً من المسك، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها فتلقاهم ملائكة دون السماء ، فيقولون: من هذا معكم ؟ فيقولون : فلان ويذكرونه بأحسن عمله ، فيقولون : حياكم الله وحيا من معكم ، فتفتح له أبواب السماء ، فيشرق وجهه ،

فيأتي الرب ولوجهه برهان مثل الشمس . قال : وأما الكافر ، فتخرج نفسه وهي أذن من الجيفة ، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها ، فتلقاهم ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا معكم ؟ فيقولون : فلان ويذكرونه فتلقاهم ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا ؟ فيقولون فلان ويذكرونه بأسوأ عمله ، فيقولون : ردوه فما ظلمه الله شيئاً . وقرأ أبو موسى ، بأسوأ عمله ، فيقولون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كه . وأخرجه أبو داود الطيالسي نحوه وفيه : فيصعد به من الباب الذي كان يصعد عمله منه . وفي آخره بعد ردوه فيرد إلى أسفل الأرضين إلى الثرى .

وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق شمر بن خطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله تعالى : ﴿ كَلا إِن كَتَابَ الأَبْرَارِ لَهْ عَلَيْنِ ﴾ . قال : إن روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء ، فتفتح لها أبواب السماء وتلقاه الملائكة بالبشرى حتى ينتهى بها إلى العرش ، وتعرج الملائكة ، فتخرج لها تحت العرش رقا فيختم ويرقم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة للحساب يوم القيامة ، فللك قوله تعالى : ﴿ كُلا إِن كُتَابَ الفُيعِلَ . ﴿ كُلا إِن كُتَابَ الفُيعِلَ اللهِ عَلَيْونَ . ﴿ كُلا إِن كُتَابَ الفُيعِلَ اللهِ عَلَيْونَ . ﴿ كُلا إِن كُتَابَ الفُيعِلَ اللهِ عَلَيْونَ . ﴿ كُلا إِن كَتَابَ الفُيعِلَ اللهِ السماء ، فتأبى السماء مَرْقوم ﴾ . قال : وقوله : ﴿ كُلا إِن كَتَابَ الفُيعِلَ اللهِ السماء أَن تقبلها ، فيدخل بها أن تقبلها بها فيهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها ، فيدخل بها أن تقبلها بها فيهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها ، فيدخل بها لمن تحت خد إبليس فيخرج لما من تحت خد إبليس كتاب فيختم ويوضع تحت خد إبليس لهلاكه للحساب وذلك قوله تعالى : ﴿ وما أدراك ما سيجين ، وهو خد إبليس لهلاكه للحساب وذلك قوله تعالى : ﴿ وما أدراك ما سيجين ، كتاب مرقوم ﴾ (١)

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، عن عبد العزيز بن رفيع قال : إذا حرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة : سبحـــان الذي نجى هذا العبد من الشيطان ، ياويحه كيف نجا .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية : ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، الآيتان : ٩ ، ٩ .

وأخرج ابن أبيي الدنيا وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وقيلَ مَنْ راقٍ ﴾ (١) قال : قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن يزيد الرقاشي في قوله تعالى : ﴿ وقيل من راق ﴾ قال : تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب يرتقى بعمله فيرتقى فيه بروحه .

وأخرج عن الضحاك في قوله نعالى ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ (٢) قال الناس : يجهزون بدنه والملائكة تجهز روحه .

وأخرج أبو نعيم عن معاوية بنأبي سفيان قال: سمعت رسول الله علياني يقول : « إَنَّ رجلاً كانَ يعملُ السيئات وقتلَ سبْعًا وتسعينَ نَفْسًا كُلُّهَا تُقتلُ ظُلُماً بغير حقٍّ ، فخرجَ فأتى ديراً فقال ياراهب ! إنَّ رجلاً قتلَ سبْعاً وتسعينَ نفساً كلُّها تُتُقتل ظُلماً بغير حق ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فضربَه فقتلَه ، ثم اتني آخر ، فقال له مثل ما قال لصاحبه فقال له : ليست لك توبة ، فقتله أيضاً ، ثم أتى آخر ، فقال له مثل ماقال لصاحبه ، فقال له : ليس لك توبة ، فقتله أيضاً ، ثم أتى راهباً آخر ، فقال له : إن الآخر لم يدع من الشر شبئاً إلا عمله قد قتل مائة نفس كلها تُـُقتل ظلماً بغير حق ، فهل له من توبة ؟ فقال له : والله لثن قلت لك إن الله لا يتوب على من تاب إليه لقد كذبت ، ههنا دير فيه قوم متعبدون فأتهم فاعبد الله معهم ، فخرج تائباً حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله إليه ملكاً ، فقبض نفسه فحضرته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ، فاختصموا فيه فبعث الله إليهم ملكاً فقال لهم : إلى أي القريتين كان أقرب فهو منهم ، فقاسوا ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى قرية التوابين بقدر أنملة ، فغفر له » ، وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أبـي سعيد الحدري باختصار ، وفيه : فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وإلى

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ، الآية : ٢٧ -

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، الآية : ٢٩ .

هذه أن تباعدي ، وورد أيضاً من حديث أبي عمر ، والمقدام بن معد يكرب. وأبي هريرة .

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، وابن أبي الدنيا عن الحسن قال: إذا احتضر المؤمن حضره خمسمائة ملك ، فيقبضون روحه ، فيعرجون به إلى السماء الدنيا ، فتلقاهم أرواح المؤمنين الماضية ، فيريدون أن يستخبروه فتقول لهم الملائكة : ارفقوا به ، فإنه خرج من كرب عظيم ، ثم يستخبرونه حتى يستخبر الرجل عن أخيه ، وعن صاحبه ، فيقول هو كما عهدت، حتى يستخبروه عن إنسان قد مات قبله ، فيقول : أو ما أتى عليكم ؟ فيقولون : أو قد هلك ؟ فيقول : إي والله ! فيقولون : أراه عليكم ؟ فيقولون : أو ما شهر به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم وبئست المربية .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي قال : بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته بطيب من طيب الجنة وريحان من ريحان الجنة ، فتقبض روحه ، فتجعل في حريرة من حرير الجنة ، ثم ينضح بذلك الطيب ، ويلف في الريحان ، ثم ترتقي به ملائكة الرحمة حتى يجعل في عليين .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، عن أبي هريرة قال : لا يقبض المؤمن حتى يرى البُشرى ، فإذا قُبض الدى ، فليس في الدار دابة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا الثقلين الإنس والجن يقول : عجلوا بي إلى أرحم الراحمين ، فإذا وُضع على سريره قال : ما أبطأ ما تمشون ، فإذا أدخل في لحده أقعد ، فأري مقعده من الجنة ، وما أعد الله له وملىء قبره من روح وريحان ومسك ، فيقول : يارب قلمني ، فيقال : لم يأن لك . إن لك أخوة وأخوات لم يلحقوا ، ولكن لم قرير العين . قال أبو هريرة : فوالذي نفسي بيده ما نام ناثم شاب طاعم ناعم ولا فتاة في الدنيا نومة بأقصر ولا أحلى من نومته حتى يرفع رأسه إلى البشرى يوم القيامة .

وأخرج ابن مردويه ، وابن مندة بسند ضعيف جداً عن ابن عباس أن رسول الله على قال : « ما مين ففس تفارق الدنيا حتى ترى

مقعدها من الجنيّة والنار » ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملاثكة ينتظمان ما بين الخافقين . كأنَّ وجوههَهم الشمس . فينظر إليهم ما يرى غيرهم . وإن كنتم ترون أنه ينظر اليكم . مع كل ملك منهم أكفان وحنوط ، فإن كان مؤمناً بشروه بالجنة وقالوا : أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته ، فقد أعدَّ الله لك من الكرامة هُو خير لك من الدنيا وما فيها ، فلا يزالون يبشرونه ويحفون به ، فلهم ألطف به وأرأف من الوالدة بولدها ، ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل ، ويموت الأول فالأول ، ويهون عليه ، وإن كنتم ترونه شديداً حتى تبلغ ذقنه فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم . فيبتدرها كل ملك منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت ، ثم تلا رسول الله عَلَيْنِ ﴿ قَالُ يَتَوَفَّا كُنُّم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وَكُنُّلَ بَكُمْ ﴾ . فيتلقّاها بأكفان بيض ، ثم يحتضنها إليه ، فلهو أشد لزوماً لها من المرأة لولدها ، ثم يفوح منها ريح أطيب من ريح المسك ، فيستنشقون ريحها ويتباشِرون بها ، ويقولون : مرحباً بالريح الطيبة والروح الطيب . اللهم صلٌّ على روح وعلى جسد خرجت منه ، فيصعدون بها إلى الله ، ولله خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو ، فيفوح لهم منها ربح أطيب من المسك ، فيصلون عليها ويتباشرون بها ، وتفتح لهم أبواب السماء ، فيصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم حتى ينتهي بها إنى الملك الجبار ، فيقول الملك الجبار تعالى : مرحباً بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه ، وإذا قال الرب للشيء مرحباً رحّب له كل شيء ، ويذهب عنه كل ضيتي ، ثم يقول لهذه النفس الطيبة : أدخلوها الجنة ، وأروها مقعدها من الجنة ، وأعرضوا عليها ما أعددت لهـا من الكرامة والنعيم ، ثم اذهبوا بها إلى الأرض ، فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى . فوالذي نفسي بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد ، وتقول : أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه ، فيقولون : إنَّا مأمورون بهذا ، فلا بدُّ لك منه فيهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وأكفانه ، فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه . السماطان من الناس : الجانبان .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : إنَّ الكافر إذا أخذت روحه ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع في السماء ، فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط ، فضربته ملائكة الأرض فارتفع ، فضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش قال : أتيت فقيل لي قد مات أخوك ، فجئت سريعاً ، وقد سجي بثوبه ، فأنا عند رأس أخي أستغفر له وأسترجع إذ كشف الثوب عن وجهه ، فقال : السلام عليكم ، فقلنا : وعليك السلام . سبحان الله . قال : سبحان الله إني قدمت على الله بعدكم ، فتلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان ، وكساني ثياباً خضراً من سندس واستبرق ، ووجدت الأمر أيسر مما تظنون ، ولا تتكلوا ، وأني استأذنت ربي أخبركم وأبشركم . احملوني إلى رسول الله عليل فإنه عهد إلى ألا أبرح حتى آتيه ، ثم طفى مكانه .

وأخرج أبو نعيم عن ربعي قال : كنّا أربعة أخوة ، وكان ربيع أخي أكثرنا صلاة وأكثرنا صياماً ، وأنه توفى ، فبينا نحن حوله إذ كشف الثوب عن وجهه ، فقال : السلام عليكم ، فقلنا : وعليكم السلام . أبَعَلْدَ الموت ؟ قال : نعم . إني لقيت ربي بعدكم ، فلقيت رباً غير غضبان ، فاستقبلني بروح وريحان واستبرق الأوان . أبا القاسم ينتظر الصلاة علي فعجلوا بي ، ولا تؤخروني ، ثم طفى . فنمى الحديث إلى عائشة رضي الله عنها ، فقالت : أما أني سمعت رسول الله عليه يقول : ها يتكلم رجل من أمّتي بعد الموت » . قال أبو نعيم : حديث مشهور . وأخرجه البيهقي في الدلائل . وقال : صحيح لا شك في صحته .

وأخرج جويبر في تفسيره عن أبان بن أبي عياش قال : حضرنا وفاة مورق العجلي ، فلما سجي وقلنا قد قضى رأينا نوراً ساطعاً قد سطع من عند رجليه من عند رأسه ، حتى خرق السقف ، ثم رأينا نوراً قد سطع من عند رجليه مثل الأول ، ثم رأينا نوراً سطع من وسطه ، فمكثنا ساعة ، ثم إنه كشف الثوب عن وجهه ، فقال : هل رأيتم شيئاً ؟ قلنا : نعم وأخبرناه بما رأينا . فقال : تلك سورة السجدة قد كنت أقرؤها في كل ليلة ، والنور الذي

رأيتم عند رأسي أربع عشرة آية من أولها ، والنور الذي رأيتم عند رجلي أربع عشرة آية من آخرها ، والنور الذي رأيتم في وسطي آية السجدة بنفسها صعدت تشفع لي ، وبقيت سورة تبارك تحرشي ، ثم قضى .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت من طريق آخر، عن مورق العجلي قال : عدنا رجلا وقد أغمي عليه ، فخرج نور من رأسه حتى أتى السقف ، فخرقه فمضى ، ثم خرج نور من سرته حتى فعل مثل ذلك ، ثم خرج نور من رجليه حتى فعل مثل ذلك ، ثم أفاق فقلنا له : هل علمت ما كان منك ؟ قال : نعم . أما النور الذى خرج من رأسي فأربع عشرة آية من أول ( ألم تنزيل ) وأما النور الذي خرج من سرتي فآية السجدة ، وأما النور الذي خرج من رجلي فآخر سورة السجدة . ذهبن يشفعن لي ، وبقيت تبارك عندي تحرسني وكنت أقرؤهما كل ليلة .

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً ، وابن سعد من طريق آخر ، عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخير يعودانه ، فوجداه مغمى عليه قال : فسطعت منه ثلاثة أنوار : نور من رأسه ، ونور من رجليه ، فهالنا ذلك ، فلما أفاق قلنا له : لقد رأينا شيئاً هالنا . قال : وما هو ؟ فأخبرناه . قال : ورأيتم ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : تلك ( ألم السجدة ) وهي تسع وعشرون آية سطع أولها من رأسي ، وأوسطها من وسطي ، وآخرها من رجلي ، وقد صعدت تشفع لي ، وهذه تبارك الذي تحرشي . قال : فمات رحمه الله تعالى .

وأخرج أبو الحسن بن السرى في كتاب كرامات الأولياء ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن ابن المنكدر كان يرى معه نوراً ، فلما احتضر قبل له النور الذي كنت تراه في حياتك قال : هو ذا هو .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن الحرث الغنوي قال : آلى ربيع بن حراش أن لا تفتر أسنانه ضاحكاً ، حتى يعلم أين مصيره ، فما ضحك إلا بعد موته ، وآلى أخوه ربعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو

أم في النار ؟ قال : الحرث ، فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل متبسماً على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه .

وأخرج عن مغيرة بن خلف أن رؤبة ابنة بيجان ماتت ، فغسلوها وكفنوها ، ثم أنها تحركت فنظرت اليهم ، فقالت : أبشروا ، فإني وجدت الأمر أيسر مما كنتم تخوفون ، ووجدت لا يدخل الجنة قاطع رحم ، ولا مدمن خمر ولا مشرك .

وأخرج عن خلف بن حوشب قال : مات رجل بالمدائن وسجي ، فحرك الثوب فقال به ، فكشفه عنه ، فقال : قوم مخضبة لحاهم في هذا المسجد يلعنون أبا بكر وعمر ويتبرأون منهما الذين جاؤني يقبضون روحي يلعنونهم ويتبرأون منهم ، ثم عاد ميتاً كما كان .

وأخرج من طريق آخر عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي الخصيب بشير ، ولفظه : دخلت على ميت بالمدائن وعلى بطنه لبنة ، فبينما نحن كذلك إذ وثب وثبة ندرت اللبنة عن بطنه ، وهو ينادي بالويل والثبور ، فلما رأى ذلك أصحابه تصدعوا ، فدنوت منه وقلت : ما رأيت وما حالك ؟ قال : صحبت مشيخة من أهل الكوفة ، فأدخلوني في رأيهم على سب أبي بكر وعمر ، والبراءة منهما . قلت : فاستغفر الله ولا تعد . قال : وما ينفعني ، وقد انطلقوا بي إلى مدخلي من النار ، فأريته ، ثم قبل لي : إنك سترجع إلى أصحابك ، فتحدثهم بما رأيت ، ثم تعود إلى حالك الأولى ، فما أدري أنقضت كلمته أم عاد ميتاً على حالته الأولى .

وأخرج ابن عساكر عن أبي معشر قال : مات رجل عندنا بالمدينة، فلما وضع على مغتسله ليغسل استوى قاعداً ، ثم أهوى بيده إلى عينيه، فقال : تبصر عيني تبصر عيني إلى عبد الملك بن مروان ، وإلى الحجاج بن يوسف يسحبان أمعاءهما في النار، ثم عاد مضطجعاً كما كان .

وأخرج هو وابن أبي الدنيا، عن زيد بن أسلم قال : أغمي على المسور بن مخرمة ، ثم أفاق فقال : أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً

رسول الله . عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى ، وعبد الملك ، والحجاج يجران أمعاءهما في النار ،وكانت هذهالقضية قبل ولاية عبدالملك والحجاج بدهر ،فإن المسور توفي بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين ، وولاية الحجاج بعد السبعين .

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند فيه متهم عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس حول مريض لنا إذ هدأ وسكن حتى مَّا يتحرك منه عرق، فسجيناه وأغمضناه ، وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريره، فلما ذهبنًا لنغسله تحرك ، فقلنا : سبحان الله ما كنا نراك إلا قدمت . قال: فإني قدمت وذهب بي إلى قبري، فإذا إنسان حسن الوجه طيب الريح قد وضعني في لحدي وطواه بالقراطيس إذ جاءت إنسانةسوداء منتنة الريح، فقالت : هذا صاحب كذا ،وهذا صاحب كذا. أشياء والله أستحي منها، كأنما أقلعت عنها ساعتئذ. قال : قلت أنشدك الله إن تدعيني وهذه . قالت: انطلق نخاصمك، فانطلقت إلى دار فيحاء واسعة فيها مصطبة من فضة ، وفي ناحية منها مسجد ورجل قائم يصلي، فقرأ سورة النحل ، فتردد في مكان منها ، ففتحت عليه ، فانفتل فقال : السورة معك ؟ قلت : نعم . قال : وأما أنها سورة النعم. قال : ورفع وسادة قريبة منه، فأخرج صحيفة ، فنظر فيها ، فبدرته السوداء ، فقالت : فعل كذا ، وفعل كذا ، قال : وجعل الحسن الوجه يقول: وفعل كذا ، وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ، يذكر محاسي ، فقال الرجل : عبد ظالم لنفسه، ولكن الله تجاوز عنه، لم يجيء أجل هذا بعد . أجل هذا يوم الاثنين ، قال ، فقال لهم : انظروا ، فإن مت يوم الاثنين ، فارجو لي ما رأيت، وإن لم أمت يوم الاثنين فإنما هو هذيان الوجع، فلما كان يوم الاثنين صح حتى بعد العصر ، ثم أتاه أجله فمات .

وأخرج عن عطاء الحراساني قال : استقضى رجل من بني إسرائيل أربعين سنه ، فلما حضرته الوفاة قال : إني أرى إني هالك في مرضي هذا ، فإن هلكت فاحبسوني عندكم أربعة أيام أو خمسة، فإن رأيم مني شيئاً ، فلينادني رجل منكم، فلما قضى جعل في تابوت ، فلما كان

ثلاثة أيام إذ هم بريح ، فناداه رجل منهم يافلان! ما هذه الريح ؟ فأذن له فتكلم ، فقال : قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة، فما رابني شيء إلا رجلان أتياني ، فكان لي في أحدهما هوى، فكنت أسمع منه بأذني التي تليه أكثر مما أسمع بالأخرى، فهذه الريح منها ، وضرب الله على أذنه فمات .

وأخرج ابن عساكر من طرق عن قرة بن خالد قال: عرج بروح امرأة من أهلنا أياماً سبعة لا يمنعهم من دفنها إلا عرق يتحرك في وريدها، ثم أنها تكلمت ، فقالت : ما فعل جعفر بن الزبير ، وكان جعفر قد مات في تلك الأيام التي لا تعقل فيها ، فقلت : قد مات . فقالت : والله لقد رأيته في السماء السابعة والملائكة يتباشرون به أعرفه في أكفانه، وهم يقولون قد جاء المحسن ، قد جاء المحسن .

وأخرج ابن أبي الدنيا ،عن صالح بن يحيى قال : أخبرني جار لي أن رجلاً عرج بروحه، فعرض عليه عمله قال : فلم أرني استغفرت من ذنب إلا غفر لي، ولم أر ذنباً لم أستغفر منه إلا وجدته كما هو حتى حبة رمان كنت التقتطها يوماً، فكتب لي بها حسنة ،وقمت ليلة أصلي . فرفعت صوتي ، فسمع جار لي فقام فصلى ،فكتب لي بها حسنة، وأعطيت يوماً مسكيناً درهماً عند قوم لم أعطه إلا من أجلهم ،فو جدته لا لي ولا علي .

وأخرج ابن عساكر، عن ابن الماجشون قال : عرج بروح أبي الماجشون ، فوضعناه على سرير الغسل ، وقلنا للناس : نروح به، فدخل غاسل إليه ، فرأى عرقاً يتحرك من أسفل قدميه، فأخرناه ، فلما كان بعد ثلاث استوى جالساً وقال : اثتوني بسويق ، فأتي به، فشربه، فقلنا له : أخبرنا بما رأيت . قال : نعم إنه عرج بروحي ، فصعد بي الملك حي أتى السماء الدنيا، فاستفتح ففتح له ، ثم هكذا في السموات حي انتهى إلى السماء السابعة ، فقيل لي : من معك ؟ قال : الماجشون . فقيل له : لم يأن له بقي من عمره كذا وكذا ، ثم هبط ، فرأيت النبي عالية ورأيت أبا بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ، ورأيت عمر بن عبد العزيز بين يديه ، فقلت لذي من هذا ؟ قال : أوما تعرفه ؟ قلت :

إني أحببت أن أستثبت . قال : هذا عمر بن عبد العزيز . قلت : إنه لقريب المقعد من رسول الله مالية قال : إنه عمل بالحق في زمن الجور ، وإنهما عملا بالحق في زمن الحق .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في دلائل النبوة ، وابن عساكر من طرق ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض مرضاً ، فأغمي عليه حتى ظنوا إنه قد فاضت نفسه ، فقاموا من عنده وجللوه ثوباً ، ثم أفاق فقال: إنه أتاني ملكان فظان غليظان ، فقالا : انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين ، فذهبا بي ، فلقيهما ملكان هما أرق منهما وأرحم ، فقالا : أين تذهبان به ؟ قالا : نحاكمه إلى العزيز الأمين . قالا : دعاه فإنه ممن سبقت له السعادة ، وهو في بطن أمه ، وعاش بعد ذلك شهر ، ثم توفي رضى الله عنه .

وأخرج أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن سلام بن سلام قال : زاملت الفضل بن عطية إلى مكة ، فلما دخلنا من فيد أنبهني في جوف الليل قلت : ما تشاء ؟ قال : أريد أن أوصيك . قلت : أنت صحيح . قال : رأيت في منامي ملكين ، فقالا : أمرنا بقبض روحك ، فقلت : لو أخرتماني إلى أن أقضي نسكي ، فقالا : إن الله قد تقبل نسكك منك ، ثم قال أحدهما للآخر : افتح أصبعيك السبابة والوسطى ، فخرج من بينهما ثوبان ملأت خضرتهما ما بين السماء والأرض ، فقالا : هذا بينهما وردنا المنزل حتى قبض .

قال سعيد بن منصور في سننه ، حدثنا سفيان ، عن عطاء أن سلمان أصاب مسكاً فاستودعه امرأته ، فلما حضره الموت قال : أين اللّّبي كنت استودعتك ؟ قالت : هوذا . قال : فأديفيه بالماء ورشيه حول فراشي ، فإنه يحضرني خلق من خلق الله تعالى لا يأكلون الطعام ، ولا يشربون الشراب ، ويجدون الربح .

قوله : ( فأديفيه ) : بدال مهملة وفاء . قال في الصحاح : دفت

الدواء وغيره أي بللته بماء أو غيره ، ومسك مدوف . أي مبلول ، ويقال : مسحوق .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي بكرة قال : إذا حضر الرجل الموت يقال للملك : شم رأسه قال : أجد في رأسه القرآن ، قال : شم قلبه قال : أجد في قلبه الصيام . قال : شم قدميه قال : أجد في قدميه القيام . قال : حفظ نفسه ، حفظه الله .

وأخرج أبو نعيم ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند : أنه أصابه الطاعون ، فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال : أتاني اثنان ، فقال أحدهما لصاحبه أي شيء تجد ؟ قال : أجد تسبيحاً وتكبيراً وخطواً إلى المسجد ، وشيئاً من قراءة القرآن ، ولم يكن يحفظه كله .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت، عن داود بن أبي هند أنه مرض مرضاً شديداً، فقال : نظرت إلى رجل قد أقبل ضخم الهامة ، ضخم المناكب ، كأنه من هؤلاء الذين يقال لهم الزط . قال : فلما رأيته استرجعت ، فقلت : أتقبضي هل أنا كافر ؟ قال : وسمعت أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود . قال : فبينما أنا كذلك إذ سمعت سقف البيت ينقض ، ثم انفرج حتى رأيت السماء ، ثم نزل علي رجل عليه ثياب بيض ، ثم أتبعه آخر ، فصار اثنين ، فصاحا بالأسود ، فأدبر ، وجعل ينظر إلي من بعيد ، وهما يزجرانه ، فجلس واحد منهما عند وجعل ينظر إلي من بعيد ، وهما يزجرانه ، فجلس واحد منهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين : ألمس فلمس بين أصابعي ، ثم قال له أجده كثير النقل بهما إلى الصلاة ، ألمس فلمس لهواتي ، ثم قال : ألمس فلمس لهواتي ، ثم قال :

وأخرج اللالكائي في السنة من طريق الأوزاعي ، عن القاسم بن مخيمرة ، قال : كان لأبي قلابة الجرمي ابن أخ يرتكب المحارم ، فاحتضر ، فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين ، فجلسا في كوة البيت ، فقال أحد الطائرين لصاحبه : انزل ففتشه فغرق منقاره في جوفه ، وذاك

بعين أبي قلابة ، فقال الطائر لصاحبه : الله أكبر . أنزل فقد وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله على سور إنطاكية ، فأخرج الطائر خرقة بيضاء ، فلفا روحه في الحرقة ، ثم احتملاها ، ثم قالا : يا أبا قلابة ! قم إلى ابن أخيك فادفنه ، فإنه من أهل الجنة . وكان أبو قلابة عند الناس مرضياً ، فخرج إلى الناس ، فأخبرهم بالذي رأى ، فما رأيت جنازة أكثر أهلاً منها .

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادرالأصول من طريق النظر بن معبد عن أبي قلابة أنه كان له ابن أخ ماجن ، فاشتد مرضه ، فلم يعده في مرضه ، فلما كان في السوق قال أبو قلابة : هو ابن أخي وأمره إلى الله ، فسهر عنده تلك الليلة، فبينما هو كذلك إذا هو بأسودين معهما عتلة، فهبطا من سقف البيت. قال أبو قلابة: فاسمع أحدهما يقول إذهب إلى هذا الرجل هل تجد عنده شيئاً من الحير ، فأقبل ، فلما دنا من ابن أخي شم رأسه ، ثمشم بطنه ، ثم شم قدميه ، ثم ذهب إلى صاحبه ، فأسمعه يقول : شممت رأسه فلم أُجد في رأسه شيئاً من القرآن ،وشممت بطنه فلم أجده صام يوماً ، وشممت قدميه فلم أجده قام ليلة ،ثم جاء صاحبه فشم رأسه ثم شم كفيه ثم شم بطنه ثم شم قدميه ، فأسمعه يقول : إن هذا لعجب إن هذا كتبه من أمة محمد عليه ، وليس فيه من هذه الحصال خصلة ، ثم أبصره فتح فمه ، ثم أخذ بطرف لسانه فعصره ، ثم أسمعه يقول الله أكبر أجد له تكبيرة كبرها بانطاكية مخلصاً، فنفح منه ريح المسك ، فقبض روحه ، ثم ذهب فأسمعه يقول للأسودين وهما على باب البيت : ارجعا فليس لكما إليه سبيل ، فلما أصبح أبو قلابة أخبر الناس بما رأى، فقيل يا أبا قلابة : إنها بالساكنة ، فقال : لا: والذي لا إله إلا هو ما سمعتها من فم الملائكة إلا بانطاكية ، فأسرع الناس إلى جنازة ابن أخيه. قال الحكيم الترمذي : ( العتلة ) الفاس إذا كان نصابه منه .

وأخرج اللالكائي في المسند عن ميمون المرادي قال: كان عندنا داعر ، فمات فتحاماه الناس ، فرموا به على الطريق ، فجلست أفكر فيه وتجنب الناس له إذ خفقت برأسي ، فإذا أنا بطائرين أبيضين ، فقال

أحدهما لصاحبه: ادخل فانظر هل ترى خيراً، فدخل من يافوخه ، فخرج من دبره ، وهو يقول : ما رأيت خيراً قط. قال: فلا تعجل ، فدخل الثاني من يافوخه ، فخرج من خمصان قدميه ، وهو يقول : الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله ، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، فقلت للناس : هلموا .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر ،عن شهر بن حوشب قال: كان لي ابن أخ مراهق ، فغزوت به معي ، فمرض فدخلت بعض الصوامع ، فقمت أصلي ، فانشقت الصومعة ، فدخل ملكان أبيضان ، وملكان أسودان، فقعد الأبيضان عن يمينه ، والأسودان عن يساره ، فلمسه الأبيضان بأيديهما ، فقال الأسودان : كلا ، فأخذ أحد فقال الأبيضين اصبعيه ، فأدخلهما في فيه ، فقلب لسافه ، فقال : الله أكبر نحن أحق به كبر تكبيرة يوم فتح انطاكية ، فخرج شهر بن حوشب ، فأخبر الناس ، فحضروا للصلاة عليه .

وأخرج الطبراني في الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت : قلت يا رسول الله ! هل يرقد الجنب ؟ قال :ما أحب أن يرقد حتى يغتسل، فإني أخاف أن يتوفى ،فلا يحضره جبرائيل .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق مكحول، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أحضروا أمواتكم وذكروهم، فإنهم يرون ما لا ترون .

وأخرج ابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور، والمروزي في كتاب الجنائز قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحضروا أمواتكم ولقنوهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ويقال لهم.

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، والمروزي من طريق مكحول قال قال عمر رضي الله عنه : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، واعقلوا ما تسمعون من المطيعين منكم ، فإنه يجلي لهم أمور صادقة .

وأخرج ابن ماجه ،عن أبي موسى قال : سألت رسول الله عليه

متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: « إذا عاين ». قال القرطبي: يريد إذا عاين ملك الموت والملاثكة .

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية ، عن ليث بن أبيرقية أن عمر بن عبد العزيز لما كان في مرضه الذي مات فيه رفع رأسه ، فأحد النظر ، فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداً . فقال: إني لأرى حضراً ما هم بإنس ولا جن ثم قبض .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ،عن فضالة بن دينار قال : حضرت محمد بن واسع ،وقد حضره الموت ، فجعل يقول : مرحباً بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها قط ،ثم شخص بصره فمات .

وأخرج الحافظ أبو محمد الحلال في كتاب: كرامات الأولياء ، عن الحسن بن صالح ، وأبو القاسم بن منده ،في كتاب الأحوال والإيمان بالسؤال ، وأبو الحسين بن العريف في فوائده ،عن الحسن بن صالح السماجي قال ،قال لي أخي علي بن صالح في الليلة التي توفي فيها : يا أخي السمني ماء ، وكنت قائماً أصلي ، فلما قضيت صلاتي أتيته بماء ، فقلت : اشرب ، فقال لي : شربت الساعة ،فقلت : من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك ؟ فقال : أتاني جبريل الساعة بماء ،فسقاني وقال لي : أنت وأخوك وأمك مع الذين أفعم الله عليهم مسن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وخرجت نفسه .

وأخرج ابن عساكر ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أن معاذ ابن جبل طعن ابنه عام عمواس، فمات فصبر واحتسب، فلما طعن هو في كفه قال حبيب : جاء على فاقة لا أفلح من ندم قال : فقلت يا معاذ! هل ترى شيئاً ، قال : نعم شكر لي ربي حسن عزائي، أتاني روح ابني فبشرني أن محمداً علياته في مائة صف من الملائكة المقربين والشهداء والصالحين يصلون على روحي ، ويسوقوني إلى الجنة، ثم أغمي عليه، فرأيته كأنه يصافح قوماً ويقول : مرحباً مرحباً أتيتكم، فقضى، فرأيته

في المنام بعد ذلك حوله زحام كزحامنا على خيل بلق عليهم ثياب بيض، وهو ينادي : ياسعد ! بين رامح ومطعون الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين ، ثم انتبهت .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب ، وأبو نعيم عن مجاهد قال : ما من ميت يموت إلا عرض عليه أهل مجلسه إذ كان من أهل الذكر ، فمن أهل الذكر ، فمن أهل الذكر ، وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو .

واخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد، عن يزيد بن عجرةو هو صحابي رضي الله عنه قال: ما من ميت يموت حتى يمثل له جلساؤه عند موته إن كانوا أهل لهو فأهل لهو، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر.

وأخرج البيهقي في الشعب، عن الربيع بن برة، وكان عابداً بالبصرة قال: أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: قل لا إله إلا الله. قال: اشرب واسقني، وقيل لرجل بالأهوازيا فلان! قل لا إله إلا الله، فجعل يقول ده يازده ده أزده، وقيل لرجل ههنا بالبصرة: يا فلان! قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول شعر:

يا رُبَّ قائلة يوماً وقد تعبت كيف الطّريقُ إلى حمام مُنجابِ

قال أبو بكر : هذا رجل استدلته امرأة إلى الحمام، فلما إلى منزله ، فقال : عند الموت .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال : ما من ميت يموت ، إلا مثل له عند موته أعماله الحسنة ، وأعماله السيئة، فيشخص إلى حسناته ، ويطرق عن سيئاته.

وأخرج عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ ينبَّأَ الإِنسانَ يومثُذُ بَمَا قَـٰدَّمَ وَأَخْرَ ﴾ (١) قال : تنزل عند الموت عليه حفظته، فتعرض عليه الخير والشر ، فإذا رأى سيئة ،غض وقطب .

وأخرج عن حنظلة بن الأسود ، قال : مات مولاي، فجعل يغطي

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ، الآية : ١٣ .

وجهه مرة ، ويكشفه أخرى ، فذكرت ذلك لمجاهد، فقال : بلغنا أن نفس المؤمن لا تخرج حتى يعرض عليه عمله، خيره وشره .

وأخرج البزار ، والطبراني ، في الكبير ، عن سلمان ، أن رسول الله على ، دخل على رجل من الأنصار وهو في الموت ، فقال : «ما تجد » فقال : أجدني بخير ، وقد حضرني اثنان ، أحدهما : أسود ، والآخر : أبيض ، فقال رسول الله على الله على الرسول الله على الرسول الله على السود . قال : «إن الحير قليل والشر كثير » . قال : فمتعني منك يا رسول الله بدعوة ، فقال : «اللهم اغفر الكثير وأنم القليل »، ثم قال : «ما ترى » ؟ قال : أرى خيراً ، بأبي أنت وأمي، أرى الحير ينمو ، وأرى الحير ينمو ، وقد استأخر عني الأسود ، قال : «أي عملك وأرى الشم ينها : «أي عملك أملك بك ؟ » قال : كنت أسقي الماء ، ثم قال رسول الله على الله على عدته » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن وهيب بن الورد ، قال : بلغنا أنه ما من ميت يموت ، حتى يتراءى له ملكاه ، اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنيا ، فإن كان صحبهما بطاعة الله قالا : جزاك الله عنا من جليس خيراً ، فرب مجلس صدق قد أجلستناه ، وعمل صالح قد أحضرتناه ، وكلام حسن قد أسمعتناه ، فجزاك الله عنا من جليس خيراً ، وإن كان صحبهما بغير ذلك ، مما ليس لله فيه رضا قلباً عليه الثناء ، فقالا : لا جزاك الله عنا من جليس خيراً ، فرب مجلس سوء قد أجلستناه ، وعمل غير صالح قد أحضرتناه ، وكلام قبيح قد أسمعتناه ، فلا جزاك الله عنا من جليس خيراً . قال : فذلك شخوص بصر الميت إليهما ، ولا يرجع إلى الدنيا أبداً .

وأخرج عن سفيان قال : بلغني أن العبد المؤمن إذا احتضر قال ملكاه اللذان كانا معه يحفظانه أيام حياته عند رنة أهله : دعونا فلنن على صاحبنا بما علمنا منه ، فيقولان : رحمك الله وجزاك الله من صاحب خيراً إن كنت لسريعاً إلى طاعة الله ، بطيئاً عن معصية الله ، وإن كنت لمسن نأمن غيبك ، فنعرج ، فلا تشغلنا عن الذكر مع الملائكة ، وإذا احتضر العبد

السوء ، فرن أهله وضجوا قام الملكان فقالا : دعونا فلنْن عليه بما علمنا منه ، فيقولان : جزاك الله من صاحب شرآ إن كنت بطيئاً من طاعة الله ، سريعاً إلى معصيته ، وما كنا نأمن غيبك ، ثم يعرجان إلى السماء .

وأخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه قال : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : إنا لنكره الموت . فقال : «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه ، وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، وكره لقاء الله وكره الله لقاءه » .

وقال آدم بن أبي أياس: حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: تلا رسول الله عليه هذه الآيات ﴿ فَلَوْلا إِذَا بِلَغَتِ الحُلْقُومَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَرَوْحٌ ورَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ وَرَوْحٌ ورَيْحَانٌ مِن حَميمٍ \* وتَصْليبَةُ جَحِيمٍ ﴾ (١) ثم قال « إذا كان عند الموت قيل له هذا فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه » .

وأخرج أحمد من طريق همام، عن عطاء بن السائب: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو يتبع جنازة يقول: حدثني فلان بن فلان أنه سمع رسول الله عليه يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأكب القوم يبكون قال «ما يبكيكم؟» قالوا: إنا نكره الموت. قال «ليس ذلك ولكنه إذا حضر ﴿ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ فإذا بشر بذلك أحب الله والله للقاءه أحب، وأما إن كان من المكذبين الضالين ﴿ فنزل من حميم وتصلية جحيم ﴾ . وفي قراءة ابن مسعود ثم تصلية جحيم ، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره » .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآيات : ٨٣ – ٩٤ .

واخرج ابن جرير وابن المنذر في تفسيرهما ، عن ابن جريبج قال قال رسول الله عليه لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا ، فيقول : إلى دار الهموم والأحزان قدما إلى الله ، وأما الكافر ، فيقولون له : نرجعك إلى الدنيا فيقول ﴿ رَبِّ ارجِعون لَعَلِّي أعمل ما لحاً فيما تَر كُت ﴾ (١) .

وأخرج الترمذي وابن جرير ، عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ، أو تجبُ عليه فيه زكاة ، فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت ، فقال رجل : يا ابن عباس : اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار ، فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآناً ثم تلا ﴿ يا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لا تَدُهُ هِيكُمُ أَمُّوالَكُمُ ولا أَوْلادَ كُم عَنْ ذَكْرِ الله ﴾ (٢) إلى آخر السورة .

وأخرج الديلمي من حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً: إذا حضر الانسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق ، فيجعل بين عينيه ، فعند ذلك يقول ﴿ رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ﴾ .

وأخرج المروزي عن الحسن قال: تخرج روح المؤمن في ريحانة، ثم قرأً ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ ورَيْحَانٌ وجَنْةُ وَجَنْةً وَعَنْهُ وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَيَعْجَلُهُ وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَجَنْةً وَاللَّهُ وَجَنْةً وَجَنْةً وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وأخرج ابن أبي الدنيا عن بكر بن عبد الله قال: إذا أمر ملك الموت بقبض المؤمن أتى بريحان من الجنة فقيل له: اقبض روحه فيه وإذا أمر بقبض الكافر أتى ببجاد من النار، فقيل له: اقبض فيه روحه.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتى بضبائر الريحان من الجنة ، فتجعل روحه فيها .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٩٩ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون ، الآيات : ٩ - ١١ .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن مجاهد قال : تنزع نفس المؤمن في حريرة من حرير الجنة .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، عن أبي العالية قال : لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض .

وأخرج الامام أحمد في الزهد ، عن الربيع ابن خيثم في قوله : ﴿ فَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ المُقْرِبِينَ فَرُوحِ وَرَيْحَانَ ﴾ قال : هذا له عند الموت وتخبأ له في الآخرة الجنة ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ﴿ فنزل من حميم وتصلية جحيم ﴾ قال: هذا عبد الموت وتخبأ له في الآخرة النار.

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ، وابن عساكر عن عدي بن حاتم الطائي قال : سمعت صوتاً يوم قتل عثمان يقول : أبشر يا ابن عفان بروح وريحان ، أبشر يا ابن عفان برب غير غضبان ، أبشر يا ابن عفان برضوان وغفران قال : فالتفت فلم أر أحداً .

وأخرج أبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال والإيمان بالسؤال ، عن الحسن في قوله تعالى ( فروح وريحان ) قال : أما والله إنهم ليبشرون بذلك عند الموت .

وأخرج عن سلمان قال وسول الله عليه الذي الله المؤمن الله المؤمن عند الوفاة بروح وريحان وجنة نعيم ، وأن أول ما يبشر به المؤمن في قبره أن يقال له : أبشر برضا الله والجنة . قدمت خير مقدم ، وقد غفر الله لمن شيعك إلى قبرك ، وصدق من شهد لك ، واستجاب لمسن استغفر لك » .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله ﴿ فنزل من حميم ﴾ قال : لا يخرج الكافر من دار الدنيا حتى يشرب كأساً من حميم .

وأخرج عن الضحاك في قوله ﴿ فنزل من حميم ﴾ قال : من مات وهو يشرب الحمر سيح في وجهه من حميم جهنم .

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال : يخرج الكفار والفجار من الدنيا عطاشاً ، ويدخلون القبور عطاشاً ، ويشهدون القيامة عطاشاً ، ويؤمر بهم إلى النار عطاشاً .

وأخرج أبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال . عن ابن مسعود قال : إذا أراد الله قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الموت : أقرئه مني السلام ، فإذا جاء ملك الموت لقبض روحه قال له : ربك يقرئك السلام .

وأخرج المروزي وأبو الشيخ في تفسيره ، وابن أبي الدنيا عـــن ابن مسعود قال : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي الدنيا والحاكم ، وصححه والبيهقي في الشعب ، عن البراء بن عازب في قوله في تحريتُهُم م يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَكَامٍ ﴾ (١) قال : يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن تقبض روحه إلا سلم عليه .

وأخرج ابن المبارك والبيهقي في الشعب ، وأبو الشيخ في العظمة ، وأبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال ، عن محمد بن كعب القرظي قال : إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاء ملك الموت ، فقال : السلام عليك يا ولي الله . الله يقرئك السلام ، ثم نزع بهذه الآية ﴿ الدّينَ تَتَوَفّاهم الملائكَةُ طَيّبينَ يقولونَ سَكلام عليّنكُم ﴾(٢) استنقعت أي : اجتمعت في فيه تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره .

وأخرج القاضي أبو الحسين بن العريف في فوائده ، وأبو الربيع المسعودي في فوائده ، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله طللم « إذا جاء ملك الموت إلى ولي الله سلم عليه ، وسلامه عليه أن يقول : السلام عليك يا ولي الله ، قم فاخرج من دارك التي خربتها إلى دارك التي عمرتها ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية : ٣٢ .

وإذا لم يكن ولياً لله قال له : قم فاخرج من دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربتها .

وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال إن المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، وابن منده ، عن الضحاك في قوله تعالى ﴿ لَهُمْ البُشْرَى في الحياة ِ الدَّنْيا وفي الآخرة ﴾ قال : يعلم أين هو قبل الموت .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب قال : حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم أين مصيرها .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، وابن منده عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله عليه عن قوله تعالى ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (أ) فقال رسول الله عليه : «أما قوله (في الحياة الدنيا) فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن ، فيبشر بها في دنياه ، وأما قوله : (وفي الآخرة) فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر عند الموت أن الله قد غفر لك ، ولمن حملك إلى قبرك » .

وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلا تَعْزُنُوا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلا تَعْزُنُوا وَلا تَعْزُنُوا وَلَا تَعْزُنُوا وَلَا تَعْزُنُوا وَأَبْشِيرُوا بَالْجَنَّةِ اللَّي كُنْتُم تُوعَدُونَ ﴾ (٢) قال : ذلك عند الموت.

وأخرج عن سفيان مثله ، وقال ً يبشر بثلاث بشارات : عند الموت ، وإذا خرج من القبر ، وإذا فزع .

وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن منده ، عن مجاهد في الآية أن لا تخافوا مما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة ، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر ذنياكم من ولد وأهل أو دين ، فإنه سيخلفكم في ذلك كله .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ، ، ، ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، الآية ؛ ٣٠ .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم في الآية قال : يبشر بها عند موته ، وفي قبره ، ويوم يبعث ، فإنه لفي الجنة ، وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه .

وأخرج أيضاً عنه قال : يؤتى المؤمن عند الموت ، فيقال له : لا تخف مما أنت قادم عليه ، فيذهب خوفه ، ولا تحزن على الدنيا ، ولا على أهلها وأبشر بالجنة ، فيموت وقد أقر الله عينه .

وأخرج ابن منده ، عن كثير بن أبي كثير ، وكان خادم ابن عباس قال : إن أهل الجنة وكل بكل إنسان منهم ملك ، فإذا بشر بالجنة وضع الملك يده على فؤاده ، فلولا ذلك لخرج قلبه من رأسه من الفرح .

وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو نعيم ، عن سعيد بن جبير قال : قرئت عند النبي عليه فقال أبو الكلام مَثِنَة كُ (١) الآية ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن هذا لحسن . فقال النبي عليه «أما أن الملك سيقولها لك عند الموت » .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية ، فقال : إن الله إذا أراد قبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى ، واطمأن الله إليها . وقال الحافظ السلفي في المشيخة البغدادية : سمعت أبا سعيد الحسن بن علي الواعظ يقول : سمعت أبي يقول : رأيت في بعض الكتب إن الله يظهر على كف ملك الموت (بسم الله الرحمن الرحيم) بخط من النور ، ثم يؤمر أن يبسط كفه للعارف في وقت وفاته ويريه تلك الكتابة ، فإذا رأتها روح العارف طارت إليه في أسرع من طرفة العين ، وفي الفردوس عن ابن عباس مرفوع : إذا أمر الله ملك الموت بقبض أرواح من استوجب النار من مذنبي أمتي قال : بشرهم بالجنة بعد انتقام كذا وكذا على قدر ما يحبسون في النار .

وأخرج أبو نعيم ، عن الربيع بن أبي راشد قال : لولا ما يؤمل

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ، الآية : ٢٧ .

المؤمنون من كرامة الله لهم بعد الموت لانشقت في الدنيا مرائر هم. ولتقطعت في الدنيا أجوافهم .

وأخرج الأصبهاني في الترغيب، عن أنس قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه من صلى يوم الجمعة ألف مرة علي لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة ».

وأخرج ابن عساكر ، عن شهر بن حوشب أنه سئل عن قوله تعالى وإن مين أهل الكيتاب إلا ليكومينن به قبل موته كان ، فقال ذلك في اليهود، لا يقبض ملك الموت روح أحدهم حتى يجيئه ملك ومعه شعلة من نار ، فيضرب بها وجهه ودبره ، فيقول له : أتقر أن عيسى عبد الله ورسوله ، فلا يزال به حتى يقر ، فإذا أقر قبض ملك الموت روحه .

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يُطلِعُهُ « أَلَم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره » قالوا : بلى . قال « فذلك حين يتبع بصره نفسه » .

وأخرج ابن سعد عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله عليه : «إن البصر يشخص للروح حين يعرج بها ».

وأخرج ابن أبيي الدنيا ، عن حصين قال: بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الانسان ، فحينتذ يشخص بصره، ويذهل عن الناس .

وأخرج الدينوري في المجالسة، عن سفيان الثوري قال: إن ملك الموت إذا غمز وريد العبد انقطعت معرفته، وانقطع كلامه ونسي الدنيا وما فيها، فلولا أنه يسقى من سكرات الموت لضرب من حوله بالسيف لشدة ما يعالج.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحكم بن أبان قال : سئل عكرمة أيبصر الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه ؟ قال : نعم .

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال: ملك الموت جالس

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٥٩ .

على معراج بين السماء والأرض ، وله رسل من الملائكة فإذا كانت النفس في ثغرة النحر ، فرأى ملك الموت على معراجه شخص بصره إليه، فنظره آخر ما يموت .

وأخرج أبو نعيم ، عن معاذ بن جبل : أن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة ، وقال: الآن يزار بك عسكر الأموات .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً «أن لملك الموت حربة مسمومة فطرف لها بالمشرق، وطرف لها بالمغرب يقطع بها عرق الحياة» قال ابن عساكر: رفعه منكر وعلى هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف علوم الآخرة، ولم يقف عليها القرطبي، فقال: لم أجد لهذه الحربة ذكراً إلا في أثر معاذ.

وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر في تفسيره، عن وهب بن منبه قال: إن النفس تخرج من الإنسان قدر كل شيء من أركانه، فأما الجسد فإنه مثل القميص يخلعه الإنسان منه، فإن كان القميص يجد مس شيء فإن الجسد على قدر ذلك، ولكن النفس هي التي تجد الراحة والبلاء.

#### فصل

قال الله تعالى ﴿ إنَّمَا التَّوْبَـةُ عَلَى اللهِ للنَّذِينَ يَعَمَّلُونَ السُّوءِ بِجَهَالُـةً مُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرَيبٍ ﴾ (١) الآيتينَ .

وأخرج ابن أبي حاتم، وابن جرير، عن ابن عباس في قوله تعالى (ثم يتوبون من قريب) قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت.

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه ، عن ابن عمر عن النبي عليه قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٧ ، ١٨ .

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ، عن ابن عمر قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق ثم قرأ ﴿ وليَسْتَ التَّوْبَةَ ﴾ (١) الآية، ثم قال : وهل بعد الحضور إلا السوق.

وأخرج ابن المنذر عن النخعي قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يؤخذ مكشفه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري في قوله تعالى ﴿ حتَّى إِذَا حَضَرَ أَحِدُ هُمُ مُ المَوْتَ ﴾ (٢) قال : إذا عاين .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي مجلز قال : لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملائكة .

وأخرج عن بكر بن عبد الله المزني قال : لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تأته الرسل ، فإذا عاينهم انقطعت المعرفة .

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله عليه عليه الله يقول و همُوَ الله عليه الله يقول و همُوَ الله يقول و همُوَ الله يقول و همُوَ الله يقول الله أعلم .

## باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه واجتماعهم به وسؤالهم له

أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط ، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله مللي قال « إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله ، كما يلقون البشير من أهل الدنيا ، فيقولون : انظروا صاحبكم يستريح ، فإنه كان في كرب شديد ، ثم يسألونه ما فعل فلان ، وفلانة هل تزوجت ، فإذا سألوه عن الرجل الذي قد مات قبله ، فيقول : إنه قد مات ذاك قبلى ، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) شورة النساء ، الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ٢٥ .

به إق أمه الهاوية ، فبئست الأم وبئست المربية، وقال : إن أعمالكم ترد على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيراً فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذا فضلك ورحمتك ، فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ، ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملاً صالحاً ترضى به وتقربه إليك» .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي لبيبة قال: لما مات بشر بن البراء ابن معرور وجدت عليه أمه وجداً شديداً ، فقالت: يا رسول الله! لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة ، فهل تتعارف الموتى، فأرسل إلى بشر بالسلام. قال: «نعم والذي نفسي بيده إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رؤوس الأشجار» وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر ، فقالت: يا فلان! عليك السلام، فيقول وعليك، فتقول: إقرأ على بشر السلام.

وأخرج ابن ماجه ، عن محمد بن المنكدر قال : دخلت على جابر ابن عبد الله ، وهو يموت فقلت : أقرأ على رسول الله ﷺ مني السلام .

وأخرج البخاري في تاريخه عن خالدة بنت عبد الله بن أبيس قالت : جاءت أم البنين بنت أبي قتادة بعد موت أبيها بنصف شهر إلى عبد الله ابن أنيس وهو مريض ، فقالت : يا عم إقرأ أبي السلام .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عبد الله بن عمرو قال : الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس تنشر في كل عام مرة، وأرواح المؤمنين في جوف طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة .

وأخرج أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله على « إن روحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم ، وما رأى أحدهما صاحبه قط » .

وأخرج البزار بسند صحيح ، عن أبي هريرة رفعه «أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه ، والله يحب لقاءه ، وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء ، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا ، فإذا قال تركت فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك ، وإذا قال إن فلاناً قد مات قالوا : ما جيء به إلينا » .

قال آدم بن أبي أياس في تفسيره: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله عليه الذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولون له: ما فعل فلان ما فعل فلان ؟ فإذا قال : مات قبلي قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية ».

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن سعيد بن جبير قال : إذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب .

وأخرج عن ثابت البناني أنه قال : بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتى فلهو أفرح بهم، ولهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله .

وأخرج ابن أبني شيبة في المصنف ، وابن أبني الدنيا ، عن عبيد ابن عمير قال : إن أهل القبور ليستوكفون الميت كما يلتقي الراكب يسألونه فإذا سألوه ما فعل فلان ممن مات قبله ، فيقول : ألم يأتكم ؟ فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير طريقنا ذهب به إلى أمه الهاوية . قال في الصحاح : التوكف التوقع يقال : ما زلت أتوكفه حتى لقيته .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح المري قال: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت ، فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم: كيف كان ما وراءك؟ وفي أي الجسدين كنت في طيب أم خبيث؟

وأخرج عن عبيد بن عمير قال : إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الراكب ما فعل فلان وفلان ؟

وذكر الثعلبي من حديث أبي هريرة مثل ذلك ، وفي آخره حتى أنهم ليسألونه عن هرة البيت. قال القرطبي: قد قيل في قوله علية : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف» إنه هذا التلاقي ، وقيل: تلاقي أرواح النيام والموتى.

وأخرج أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا، عن عبيد بن عمير قال : لو أني آيس من لقي من مات من أهلي لألفاني قد مت كمدأ.

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت السدي ، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما اشتد بسفيان المرض جزع جزعاً شديداً ، فدخل عليه مرحوم بسن عبد العزيز ، فقال: يا أبا عبد الله! ما هذا الجزع ؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة ، صمت له ، صليت له ، حججت له : أرأيتك لو كان لك عند رجل يد أليس كنت تحب أن تلقاه حتى يكافئك ؟ قال : فسرى عنه . قال أبو جعفر : حدث بهذا السند ونحن مع أبي نعيم ، فقال أبو نعيم : فقال أبو نعيم : فقال أبو نعيم : فقال أبو نعيم نقال أبو خعفر : على بن أبي طالب وجعه جزع ، فدخل عليه رجل فقال : يا أبا محمد ! ما هذا الجزع ؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك ، فتقدم على أبويك علي وفاطمة ، وعلى جديك النبي عليه وخديجة ، وعلى عميك حمزة وجعفر ، وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم ، وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب . قال : فسري عنه .

وأخرج أبو نعيم ، عن الليث بن سعد قال : استشهد رجل من أهل الشام ، وكان يأتي إلى أبيه كل ليلة جمعة في المنام ، فيحدثه ويستأنس به ، فغاب عنه جمعة ، ثم جاء في الجمعة الأخرى ، فقال : يا بني ! لقد أحزنتني وشق علي تخلفك ، فقال : إنما شغلني عنك أن الشهداء أمروا أن يتلقوا عمر بن عبد العزيز ، فتلقيناه ، وذلك عند موت عمر بسن عبد العزيز .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : «خليلان مؤمنان ، وخليلان كافران مات أحد المؤمنين ، فبشر بالجنة ، فذكر خليله ، فقال : اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بطاعتك ، وطاعة رسولك ، ويأمرني بالخير ، وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك . اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه كما أريتني ، وترضى عنه كما رضيت عني ، ثم يموت الآخر ، فيجمع بين أرواحهما، فيقال ليثنين كل واحد منهما لصاحبه ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه :

نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل، وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار، فيذكر خليله، فيقول اللهم إن خليلي كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر، وينهاني عن الحير، وينبثني أني غير ملاقيك اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه كما أريتني، وتسخط عليه كما سخطت علي، ثم يموت الآخر، فيجمع بين أرواحهما، فيقال: ليثنين كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب».

# باب معرفة الميت من يغسله ويجهزه وسماعه ما يقال فيه وما يقال له والجنازة مارة

أخرج أحمد والطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا والمروزي وابن منده، عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه قال « إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ، ومن يدليه في حفرته » .

وأخرج أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف، عن ابن عباس عن النبي علي قال « ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بشر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله، وإن كان بشر ينزل من حميم وتصلية جحيم أن يحبسه » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن مجاهد قال: إذا مات الميت فملك قابض نفسه ، فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله، وعند حمله حتى يوصله إلى قبره .

وأخرج ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : الروح بيد ملك يمشي به ، فإذا دخل قبره جعله فيه .

وأخرج أبو نعيم ، عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل، وكيف يكفن وكيف يمشي به ، ويقال له وهو على سريره : إسمع ثناء الناس عليك . وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده ، وإنهم ليغسلونه ويكفنونه ، وإنه لينظر إليهم .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن بكر بن عبدالله المزني قال: بلغي أنه ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك الموت، فهم يغسلونه ويكفنونه، وهو يرى ما يصنع به أهله، فلو يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل.

وأخرج عن سفيان قال: إن الميت ليعرف كل شيء حتى أنه ليناشد غاسله: بالله عليك الا خففت غسلي قال ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك.

وأخرج عن حذيفة قال : الروح بيد ملك ، وإن الجسد ليغسل، وإن الملك ليمشي معه إلى القبر ، فإذا سوى عليه سلك فيه فذلك حين يخاطب.

وأخرج البيهقي ، عن حذيفة قال : إن الروح بيد الملك، والجسد يقلب . فإذا حملوه تبعهم ، فإذا وضع في القبر بثه فيه .

وأخرج ابن أبي الدنيا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة يقول له: اسمع ما يقال لك، فإذا بلغ حفرته دفنه معه.

وأخرج عن أبي نجيح قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل، وكيف يكفن، وكيف يمشي به إلى قبره، ثم تعاد إليه روحه، فيجلس في قبره.

وأخرج الشيخان ، عن أنس أن النبي الله الله : وقف على قتلى بدر فقال : « يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً، فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً » قال عمر : يا رسول الله ! كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فقال « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً » .

وأخرج أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة

بالمدينة تقم المسجد ، فماتت فلم يعلم بها النبي على فمر على قبرها فقال : « ما هذا القبر ؟ » قالوا : أم محجن . قال « ألتي كانت تقم المسجد » قالوا : نعم . فصف الناس فصلى عليها ثم قال « أي عمل وجدت أفضل »؟ قالوا : يا رسول الله ! أتسمع ؟ قال « ما أنتم بأسمع منها» فذكر أنها أجابته قم المسجد .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السرعوا بالجنازة فإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري أنه أمر في ميت مات أن يعجلوه إلى حفرته ، وقال هو المنزل الذي لا بد منه ، فعجلوه إليه يرى ما له من خير وشر .

وأخرج عن بكر المزني قال : حدثت أن الميت يستبشر بتعجيله إلى المقابر .

وأخرج عن أيوب قال : كان يقال من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول لله عليه «ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاثخطوات إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجن يقول : يا أخوتاه ، وياحملة نعشاه لا تغرنكم الدنيا كما غرتني ، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي ، خلفت ما تركت لورثني، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبني ، وأنتم تشيعوني وتدعوني ».

وأخرج أحمد في الزهد، عن أم الدرداء قالت: إن الميت إذا وضع على سريره ، فإنه ينادي يا أهلاه ؟ يا جيراناه يا حملة سريراه! لا تغرنكم الدنيا كما غرتني ولا تلعبن بكم كما تلاعبت بي، فإن أهلي لم يتحملوا عنى من وزري شيئاً.

## باب مشى الملائكة في الجنازة وما يقولون

أخرج سعيد بن منصور عن ابن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي أمام الجنازة ويقولون : ما قدم فلان ويقول الناس ما ترك فلان .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن أبي الخلد قال: قرأت في مسئلة داود ربه إلهي ما جزاء من شيع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال : جزاءه أن تشيعه الملائكة يوم يموت، وأصلي على روحه في الأرواح.

وأخرجه ابن عساكر من وجه آخر ، عن ابن مسعود عن النبي مَلِيَّةُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ا قال « إن داود قال إلهي ما جزاء من شيع ميتاً إلى قبره ابتغاء مرضاتك؟ قال : جزاؤه أن تشيعه ملائكتي ، فتصلي عن روحه في الأرواح » .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، والديلمي، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه « إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدم، وتقول الناس ما خلف » .

## باب بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات

قال الله تعالى ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ، الآية : ٢٩ .

وأخرج الترمذي وأبو نعيم وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم، عن أنس أن النبي عليه قال «ما من إنسان إلا له بابان في السماء باب يصعد عمله فيه، وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات العبد المؤمن بكيا عليه».

وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ قال : نعم . إنه ليس أحد من الحلائق إلا له باب في السماء ينزل رزقه منه ، وفيه يصعد عمله ، فإذا مات المؤمن ، فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد عمله فيه ، وينزل رزقه ، فقد بكي عليه ، وإذا فقده مصلاه من الأرض الذي كان يصلي فيه ، ويذكر الله فيها بكت عليه ، وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة ، ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير ، فلم تبك عليهم السماء والأرض .

وأخرج ابن جرير، وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، عن شريح ابن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله عليه الله عليه الماء والأرض، ثم قرأ: غابت عنه فيها بواكيه، إلا بكت عليه السماء والأرض، ثم قرأ: (فما بكت عليهم السماء والأرض) ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر».

وأخرج سعيد بن منصور وأبو نعيم ، عن مجاهد قال : ما من مؤمن يموت إلا تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً .

وأخرج أبو نعيم ، عن عطاء الخراساني قال : ما من عبد يسجدُ لله سجدةً في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة ، وبكت عليه يوم يموت .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في الشُعب ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : « إنَّ المؤمنَ إذا ماتَ بَكَى عليه مصلاه من الأرض ، ويصعد عمله من السماء ، ثم تلا : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) » .

وأخرج ابن أبي الدنيا والحاكم ، عن ابن عباس قال : « إنَّ الأرضَّ لتبكي على المؤمن أربعين صباحاً » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك قال : إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : مات عبد الله المؤمن فتبكي عليه الأرض والسماء ، فيقول الرحمن : ما يبكيكما على عبدي ؟ فيقولان : ربنا لم يمش في ناحية منا قط ، إلا وهو يذكرك .

وأخرج عن محمد بن كعب قال : إن الأرض لتبكي من رجل ، وتبكي على رجل . تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى ، وتبكي من رجل كان يعمل على ظهرها بمعصية الله تعالى .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي الدنيا ، عن محمد بن قيس قال : بلغني أن السموات والأرض يبكيان على المؤمن تقول السماء : ما زال يصعد إلي منه خير ، وتقول الأرض ما زال يفعل علي خيراً .

وأخرج ابن جرير ، عن الضحاك قال : تبكي على المؤمن الصالح معالمه من الأرض ، ومعرج عمله من السماء .

وأخرج عن عطاء قال : بكاء السماء حمرة أطرافها .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : « بكاء السّماء حمرتها » .

وأخرج عن سفيان الثوري قال : كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن .

وأخرج عن الحسن قال : إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد غربة لم يعذبه رحمة لغربته ، وأمر الملائكة فتبكيه لغيبة بواكيه عنه ، والله أعلم .

## باب دفن العبد في الأرض التي خلق منها

أخرج البزار والحاكم والبيهقي في الشُعب ، عن أبي سعيد أن النبي عليه مرّ في المدينة، فرأى جماعة يحفرون قبراً ، فسأل عنه ، فقالوا :

حبشي قدم ، فمات ، فقال النبي طليع : « لا إِلَه إِلاَ الله سيق من أُرضه إِلَى اللهِ اللهِ سيق من أُرضه إِلَى النّربة التي خُلِق منها » .

وأخرج الطبراني في الكبير ، عن ابن عمر : أن حبشياً دفن في المدينة، فقال رسول الله عليها : « دُفِن َ بالطّينة التي خُلُق منها » .

وأخرج في الأوسط ، عن أبي الدرداء، قال : مر بنا رسول الله طلقة ونحن نحفر قبراً فقال : « ما تصنعون » ؟ فقلنا : نحفر قبراً لهذا الميت الأسود ، فقال : « جاءت به منيّته إلى تُربته » .

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول . عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله مالية يطوف ببعض نواحي المدينة ، فإذا بقبر يحفر ، فأقبل حتى وقف عليه فقال : « لمن هذا » ؟ قيل : لرجل من الحبشة ، فقال : « لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه ، حتى دُفنَ في التربة التي منها خُلق » .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله عليه : « ما مِن ْ مَوْلُودٍ إِلا وقد ذرّ عليه من ْ تُراب حُفرته » .

وأخرج الحكيم في نوادر الأصول ، عن ابن مسعود قال : إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم ، فيضعها على كفه ، فيقول : يارب مخلقة أو غير مخلقة ، فإن قال مخلقة . قال يارب ! ما الرزق ، ما الأجل ، ما العمل ؟ فيقول : أنظر في أم الكتاب ، فينظر في اللوح المحفوظ ، فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله ، ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ، وتعجن به نطفته ، فذلك قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا حُلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم ﴾ (١) .

وأخرج الدينوري في المجالسة ، عن هلال بن يساف قال : ما من مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض الذي يموت فيها .

وأخرج الترمذي ، عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله مثلاثي :

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : هه .

« إذا قَضَى الله لعبَنْ أن يموتَ بأرض ِ جعلَ له إلينها حاجة " » .

وأخرج الحكيم عن ابن مسعود قال : « إِنَّ النطفة َ إِذَا استقرت في الرَّحم أخذها الملك بكفة قال : أي رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال غير مخلقة لم تكن نسمة وقدفتها الأرحام دماً ، وإن قال مخلقة قال : أي رب أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ ما الأجل ، ما الأثر ، ما الرزق، وبأي أرض تموت ؟ فيقول : إذهب إلى أم الكتاب ، فإنك ستجد هذه النطفة فيه ، فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله ، فيقال : من رازقك؟ فتقول : الله ، فيقال : من رازقك؟ فتقول : الله ، فيقال : من رازقك؟ فتقول : الله ، فتخلق فتعيش في أهلها ، وتأكل رزقها ، وتطأ أثرها ، فإذا جاء أجلها ماتت ، فدفنت في ذلك المكان » .

وأخرج أبو نعيم ، وابن مندة ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله على الله على

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند ضعيف ، عن ابن مسعود قال . قال رسول الله عليه : « ادفنتُوا مَوتاكُم في وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى الحي بجاره السوء ، كما يتأذى الحي بجاره السوء » .

وأخرج ابن عساكر والماليني في المؤتلف والمختلف ، عن علي كرم الله وجهه قال : « أُمَرنا رسولُ الله عليه أنْ ندفُن موْتانا وسطَ قوم صالحين فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى الأحياء » .

وأخرج الماليني ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال : « إذا مات لأحد كُم الميّت ، فأحسنوا كفنّه وعجلوا بانجاز وصيّته ، وأعمقُوا له قبره ، وجنّبُوه الجارَ السوء » . قيل يارسول الله عليه : وهل ينفع

الجار الصالح في الآخرة ؟ قال : « هَلَ ْ يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا » ؟ قال : نعم . قال : « كَذَلْكُ يَنْفَعُ فِي الآخرة » .

وأخرج الديلمي وابن مندة من حديث أبيي سلمة مرفوعاً: «أحسنُوا الكفَن ولا تؤذُوا موتاكُم بعويل ، ولا بتأخير وصية ، ولا بقطيعة ، وعجلوا بقضاء دينه ، واعدلوا به عن جيران السوء » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن عبد الله بن نافع المزني قال : مات رجل بالمدينة ، فدفن بها ، فرآه رجل كأنه من أهل النار ، فاغتم لذلك ، ثم أريه بعد سابعة أو ثامنة ، كأنه من أهل الجنة ، فسأله قال : دفن معنا رجل من الصالحين ، فشفع في أربعين من جيرانه ، فكنت فيهم .

وأخرج ابن سعد ، عن معاوية بن صالح قال : لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت أوصاهم فقال : أحفروا لي ولا تعمقوا فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها .

وأخرج ابن عساكر من طرق ، عن عمرو بن مهاجر قال : مات سهل بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز ، فأمرني عمر أن أحفر له ، وقال : احفر له على قدر طولك أو إلى المنكب ، ولا تبعد له في الأرض ، فإن أعلى الأرض أطهر ، وفي لفظ أطيب من أسفلها .

وأخرج الحكيم الترمذي ، وابن عدي ، وابن عساكر ، وابن مندة بسند فيه ضعف وانقطاع ، عن ابن عمر أن النبي عليه قال : « إنَّ المؤمن إذا مات تجمّلت المقابر لموته ، فليس منها بقعّة إلا وهي تتمنّى أن يدفن فيها ، وأن "الكافر إذا مات أظلمت المقابر لموته ، فليس منها بقعة الا وهي تستجير بالله أن لا يدفن فيها ».

وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد ، عن محمد بن عبد الله الأسدي قال : شهدت جنازة بعض أهل عبد الصمد بن علي ، فجعل يحثهم ، ويعجلهم ويقول : أريحونا قبل المساء ، فقلنا له : أتروي في هذا شيئاً قال : قان تن عم . حدثت عن جدي عبد الله بن عباس ، عن النبي عليه قال : « إن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل » .

أخرج ابن عساكر من طرق ، عن ابن وهب ، عن حرملة بن عمران ، عن عمير بن أبي مدرك ، عن سفيان ، عن وهب الحولاني قال: بينما نحن نسير مع عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل يعني : المقطم ، ومعنا المقوقس فقال له : يا مقوقس ! ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو من جبال الشام ؟ قال : لا أدري ، ولكن الله تعالى أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك ، ولكنا نجد تحته ما هو خير من ذلك قال : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم ، فقال عمرو : اللهم اجعلني منهم .

قال حرملة : فرأيت أنا قبر عمرو بن العاص فيه ، وفيه قبر أبي نضرة الغفاري ، وعقبة بن عامر .

وأخرج الديلمي ، وأبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار من طريق ابن هدبة ، عن أنس أن النبي علي تبع جنازة ، فدعا بثوب ، فبسط على القبر وقال : « لا تطلعتُوا في القبر فإنها أمانة فلعسى أن تحل العقد، فترى حية سوداء متطوقة في عنتُقيه ، ولعله يؤمر به ، فيسمع صوت السلسلة » .

وأخرج الطوسي والديلمي في مسند الفردوس من طريق ابن هدبة ، عن أنس مرفوعاً : « أن مُشيعي الجنازة قد وكل الله بهم ملكاً ، فهم مُهتمون محزونون حتى إذا أسللمُوه في ذلك القبر ورجعُوا راجعين أخل كفاً من تُراب ، فرمنى به وهو يقول : ارجعُوا إلى دُنْياكُم أنْساكُم الله مَوتاكُم ، فينسُون ميتهم ، ويأخذون في شيرائهيم وبيعهم ، كأنهُم لم يكونوا منه ، ولم يكن منهم » .

وروينا في أمالي ابن بطة من طريق عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي : « لله ملك موكل " بالمقابر ، فإذا دُفِن الميتُ وسوّي عليه وتحولوا لينصرفوا قبَضَ قبَضة من تُراب القبر ، فرمى بها على أقنفيتهم ، وقال : انصرفوا إلى دُنياكُم وانسُوا موتاكم ». والله أعلم .

### باب ما يقال عند الدفن والتلقين

أخرج البزار ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : « إذا بَكَعَتِ الجنازةُ القبرَ ، فجلسَ النّاس ، فلا تجلس ولكن ْ قُسم ْ على شفيرِ القبرِ ، فإذا دُليَ في قبره فقل : بسم الله ، وعلى ملّة رسول الله عليه اللهم ْ عبدك نزل َ بك َ ، وأنْت خير مَنْزول به ، خلّف الدُّنْيا خلْفَ ظَلَمَهُمْ ، فإنّك قلت : ﴿ ومَا ظَلَمُهُمْ هُ اللهُ خَيَمْ للأَبْرارِ ﴾ (١) » .

وأخرج الطبراني والبيهقي في الشُعب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عنها يقول : لا إذا مات أحد كُم فلا تحبسُوه وأسْرعوا به إلى قبره ، وليُنقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب » ، ولفظ البيهقى فاتحة البقرة ، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره » .

وأخرج الطبراني ، عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاح قال : قال لي أبي يا بني ! إذا وضعتني في لحدي ، فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله علية ثم سن علي التراب سنا ، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها ، فإني سمعت رسول الله علية يقول ذلك .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن قتادة أن أنساً دفن إبناً له ، فقال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وافتح أبواب السماء لروحه ، وأبدله داراً خيراً من داره .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن أنس أنه كان إذا وضع الميت في قبره قال : اللهم جاف القبر عن جنبيه ، وصعد روحه وتقبله وتلقه منك بروح .

وأخرج ابن ماجه والبيهقي في سننه ، عن ابن المسيب قال : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة ابنة له ، فلما وضعها في اللحد قال : بسم الله وفي سبيل الله ، فلما أخذ في تسوية اللحد قال : اللهم أجرها من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٩٨ .

الشيطان ومن عذاب القبر ، فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيها ، وصعد روحها ولقها منك رضواناً ثم قال : سمعته من رسول الله عليه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن مجاهد أنه كان يقول : بسم الله و في سبيل الله . اللهم افسح في قبره ، ونور له فيه ، وألحقه بنبيه .

وأخرج الحكيم عن عمرو بن مرة قال : كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان الرجيم .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن خيثمة قال : كانوا يستحبون إذا دفنوا الميت أن يقولوا : بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله والله عنداب اللهم أجره من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن شر الشيطان الرجيم .

وأخرج الطبراني في الكبير ، وابن مندة ، عن أبي أمامة، عن رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله علي والله القبر ، ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمع فليقم أحدكم على رأس القبر ، ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة ، ثم يقول يافلان ابن فلانة ، فإنه يقول يافلان ابن فلانة ، ولكن لا تشعرون ، فليقل ابن فلانة ، فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ، ولكن لا تشعرون ، فليقل إذكر ما خرجت عليه من الدنيا . شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً يعده ورسوله ، وأنك رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً ، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ، ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ، فيكون الله حجيجه دونهما . ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ، فيكون الله حجيجه دونهما . قال رجل يارسول الله ! فإن لم يعرف أمه ؟ قال : « ينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء » .

وأخرج أيضاً عن خيثمة قال : كانوا يستحبون إذا دفن الميت أن يقولوا : بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله عليه اللهم أجره من عذاب القبر ، وعذاب النار ، ومن شر الشيطان الرجيم .

وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود قال : كان رسول الله عليه

يقف على القبر بعدما يسوى عليه فيقول: « اللهم ّ نزل َ بك َ صاحبنا ، وخلّف الدُّنيا خلْفَ ظهره ، اللهم ّ ثبتّت عند المسألة منطقه ، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به » .

وأخرج ابن مندة من وجه آخر ، عن أبي أمامة الباهلي قال : إذا مت فدفنتموني فليقم انسان عند رأسي ، فليقل : يا صدي بن عجلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله.

وأخرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه كان يستحب أن يقال للميت عند قبره يافلان ! قل لا إله إلا الله ثلاث مرات ، يافلان ! قل ربي الله ، وديني الاسلام ، ونبيي محمد مالية ثم ينصرف .

#### تنبيه:

قال الآجري: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلاً والدعاء للميت مستقبلا وجهه بالثبات، فيقول: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيراً، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة، كما ثبته في الدنيا، اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد مالي . ولا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره.

قال الترمذي الحكيم: الوقوف على القبر، وسؤال التثبيت في وقت الدفن مدد للميت بعد الصلاة، لأن الصلاة لجماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له، والوقوف على القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر، وذلك ساعة شغل الميت لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال الفتانين.

وأخرج ابن سعد عن الضحاك قال : قال لي النزال بن سبرة : إذا أدخلتني قبري ، فقل اللهم بارك في هذا القبر وفي داخله .

## باب ضمة القبر لكل أحد

أخرج أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والبيهقي في كتاب عذاب القبر ، عن حذيفة قال : كنا مع النبي عليه في جنازة ، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شقه، فجعل يردد بصره فيه ثم قال : «يُسُضغطُ فيه المؤمنُ ضغطةٌ تزولُ منها حمائيله ، وبملاً على الكافر ناراً في النهاية ».

قال الأزهري : الحمائل هنا عروق الانثيين . قال ، ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف . أي عواتقه وصدره وأضلاعه .

وأخرج أحمد وابن جرير في تهذيب الآثار ، والبيهقي ، عن عائشة، عن النبي عليه قال : « إن للقبر ضغطة ٌ لو كان أحد ٌ منها ناجياً لنجاً منها سعد بن معاذ » .

وأخرج أحمد والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي ، عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد بن معاذ سبّح النبي سيائع ، وسبتح الناس معه طويلاً ، ثم كبتر وكبتر الناس ، ثم قالوا : يارسول الله ! لهم سبحت؟ قال : « لَـقَـدٌ تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرّج الله عنه » .

وأخرج سعيد بن منصور والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي ، عن ابن عباس أن النبي على دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال : « لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ ، ولكفك ضم ضمة مم أرخى عنه » .

وأخرج النسائي والبيهقي ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله عنها ، هذا الله يحرك له العرش ، وفُتحت له أبوابُ السّماء ، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ، لقد ضم ضمة ، ثم فرج عنه » . يعني : سعد بن معاذ . قال الحسن : تحرك له العرش فرحاً بروحه . أخرجه البيهقي في الدلائل .

وأخرج الحكيم الترمذي ، والحاكم والبيهقي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : دخل رسول الله عليه قبر سعد بن معاذ ، فاحتبس ، فلما

خرج قيل يارسول الله ! ما حبسك ؟ قال : « ضمّ سعد في القبرِ ضمة . فدعوتُ الله أن يكشفَ عنه » .

وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي من طريق إبن إسحاق ، حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله عليات في هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا أن رسول الله عليات سئل عن ذلك ، فقال : كان يقصر في بعض الطهور من البول .

وأخرج الطبراني عن أنس قال : توفيت زينب بنت رسول الله عليه ، فخرجنا معه فرأيناه مهتماً ، شديد الحزن ، فقعد على القبر هنيهة ، وجعل ينظر إلى السماء ، ثم نزل فيه ، فرأيته يزداد حزناً ، ثم خرج ، فرأيته سري عنه ، وتبسم ، فسألناه فقال : كنت أذكر ضيق القبر وغمه ، وضعف زينب ، فكان ذلك يشق علي " ، فدعوت الله أن يخفف عنها . وضعف زينب ، فكان ذلك يشق علي " ، فدعوت الله أن يخفف عنها .

وأخرج أيضاً بسند صحيح ، عن أبي أيوب أن صبياً دفن ، فقال رسول الله عليه الله الموالية : «لَـوْ أَفْـلُـِتَ أَحدٌ من صحة ِ القبر لأفـلُـِتَ هذا الصبـي».

وأخرج في الأوسط ، عن أنس أن النبي ﷺ صلى عــــلى صبي أو صبيّة فقال : « لَـوُ أَن ّ أحداً نجا من ْ ضمّة ِ القبر لنجا هذا الصبي ».

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي الدنيا ، عن زاذان أن ابن عمر قال : لما دفن رسول الله عليه النته رقية رضي الله عنها جلس عند القبر فأربد وجهه ، ثم سري عند ، فسأله أصحابه عن ذلك ، فقال : « ذكرت ابني وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ، ففرج عنها ، وأيم الله لقد ضمت ضمة سمعها ما بين الحافقين » .

وأخرج هناد بن السرى في الزهد ، عن ابن أبي مليكة قال : « ما أُجيرَ من ْ ضغْطة القبرِ أحدٌ ، ولا سعدُ بن معاذ الذي منديلٌ من مناديله خيرٌ من الدُّنْيا وما فيها » .

وأخرج أيضاً عن الحسن أن النبي عَلِيلَةٍ قال حين دفن سعد بن معاذ :

« إنّه ضم " في القبر ضمّة حتى صارَ مثل الشّعرة ، فدعوتُ الله أنْ يرفعه عنه وذلك بأنّه كان لا يستبرىء من البَوْل » .

وأخرج ابن سعد قال : أخبرنا شبابة بن سوار ، أخبرني أبو معشر عن سعيد المقبري قال : لما دفن رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحد من فعطة القبر لنجا سعد ، ولَقَدَ ضم ضمة اختلفت فيها أصلاعه من أثر البول » .

وقال عبد الرزاق في المصنف ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : أشد حديث سمعناه عن النبي عليه قوله في سعد بن معاذ وقوله في أمر القبر .

وأخرج علي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان من طريق ابراهيم الغنوي عن رجل قال : كنت عند عائشة رضي الله عنها ، فمرت جنازة صبي صغير ، فبكت ، فقلت لها : ما يبكيك ؟ قالت: هذا الصبي . بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر .

وقال ابن سعد : أخبرنا كثير بن هشام ، حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني أن النبي على قال وهو قائم عند قبر سعد : « لَـقَـدُ ضُغَطَ ضَغَطَةً أو هُـرِزَ همْزَةً لَـوْ كانَ أحدٌ ناجياً منها بعمل لنجا سعد » .

وأخرج ابن عساكر ، وابن أبي الدنيا ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن أبيه أن نافعاً مولى ابن عمر لما حضرته الوفاة جعل يبكي ، فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ذكرت سعداً وضغطة القبر .

وقال الزبير بن بكار في الموفقيات قال : حدثني أبو عزية الأنصاري عن إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق قال : قال عبد الله بن عمرو توفي سعد بن معاذ ، فخرج إليه رسول الله مطاق ، فبينما هم يمشون إذ

تخلف ، فوقفوا حتى أدركهم ، فقالوا يانبي الله ! ما تخلفك عنا ؟ قال : « سمعتُ سعد بن معاذ حين ضم في قبره » . قالوا : ضم في قبره وقد اهتز له عرش الرحمن ؟ فقال : « سعد ُ أكرم على الله أم ْ يحيى بن زكريا ، فوالذي نفسي بيده لَقَدَ ْ ضُم ّ يحيى لأنه شبع شبعة من خبر الشعير ».

قلت : هذا الحديث منكر بمرة وإسناده معضل ، والمعروف أن الأنبياء لا يضغطون .

قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح له لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح ، غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغطة للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ، ثم يعود إلى الانفساح له فيه . قال : والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت .

وقال الحكيم الترمذي : سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما ، وإن كان صالحاً ، فجعلت هذه الضغطة جزاء له ، ثم تدركه الرحمة ، ولذلك ضغط سعد بن معاذ في التقصير من البول . قال : وأما الأنبياء : فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم .

وقال السبكي في بحر الكلام : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر، ويكون له ضغطة القبر ، فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه تنعم بنعمة الله ، ولم يشكر النعمة .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن محمد التيمي قال : كان يقال أن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ، ومنها خلقوا ، فغابوا عنها الغيبة الطويلة ، فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدها ، ثم قدم عليها ، فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق ، ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها .

وأخرج البيهقي وابن مندة والديلمي وابن النجار ، عن سعيد بن المسيّب أن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ! إنّك منذ يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء . قال :

« ياعائشة ! إن أصوات منكسر ونكير في أسماع المؤمنين كالأثمد في العين ، وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع ، فتغمز رأسه غمزاً رفيقاً ، ولكن ياعائشة ! ويل المشاكين في الله كينت يُضغطون في قُبورهم كضغطة الصَّخرة على البيئضة » .

#### فائدة:

قال بعضهم : من فعل سيئة ، فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب : أن يتوب فيتاب عليه ، أو يستغفر فيغفر له ، أو يعمل حسنات فتمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، أو يبتلي في الدنيا بمصائب فتكفر عنه ، أو في البرزخ بالضغطة والفتنة فتكفر عنه ، أو يدعو له إخوانه من المؤمنين ويستغفرون له ، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه ، أو يبتلي في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنه ، أو تدركه شفاعة نبيه ، أو رحمة ربه انتهى .

وأخرج أبو نعيم في الحلية ، عن عبد الله بن الشخير قال . قال رسول الله عن الشخير الله عن قرأ قدل هم الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره ، وأمين من ضغطة القبر ، وحميلته الملائيكة يوم القيامة بأكفتها حتى تجيزه من الصراط إلى باب الجنتة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن الوليد بن عمرو بن وساج قال : بلغني أن أول شيء يجد الميت حركة عند رجليه ، فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عملك .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن يزيد الرقاشي قال : بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ، ثم أنطقها الله تعالى ، فقالت : أبها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون ، فلا أنيس لك اليوم غيرنا .

وأخرج عن عطاء بن يسار قال : إذا وضع الميت في لحده ، فأول شيء يأتيه عمله ، فيضرب فخذه الشمال ، فيقول : أنا عملك . فيقول : أين أهلي وولدي وعشيرتي ، وما خولني الله تعالى ؟ فيقول : تركت

أهلك وولمك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك ، فلم يدخل قبرك معك غيري ، فيقول : ياليتني آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله تعالى إذ لم يدخل معي غيرك .

وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا إبراهيم بن الفضل ، عن أبي المليح الرقي قال : إذا أدخل ابن آدم قبره لم يبق شيء كان يخافه في الدنيا دون الله عز وجل ، إلا معثل له يفزعه في لحده ، لأنه كان في الدنيا دون الله عز وجل .

## باب مخاطبة القبر للميت

وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله على في جنازة ، فجلس إلى قبر فقال : « ما يأتي على هذا القبر من يوم ، إلا وهمُو ينادي بصوت طلق ذلق : يا ابن آدم ! كيف

نسيتني ؟ ألم تعلم أني بيتُ الوحدة ، وبيتُ الغُربة ، وبيتُ الوحشة ، وبيتُ اللهُ عليه » . ثم قال وبيتُ الدُّود ، وبيت الضيق ، إلا مَنْ وستّعني الله عليه » . ثم قال رسول الله عليه : « القبرُ إمّا روضة من رياض الجنبة ، أو حفرة من حفر النّار » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، والحكيم الترمذي ، وأبو يعلى ، وأبو أحمد . والحاكم في الكنى ، والطبراني في الكبير ، وأبو نعيم ، عن أبي الحجاج الثمالي قال : قال رسول الله عليه عليه : « يقول القبر للميت حين يُوضع فيه ألم تعلم ؟ ويحك أنتي بيت الفتنة ، وبيت الظلمة ، وبيت الوحدة ، وبيت الدود . ياابن آدم! ما غرك بي إذ كنت تمر على فداد أفإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر ، فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فيقول القبر : إنتي إذاً أتحول عليه خضراً ، ويعود جسده نوراً ، وتصعد وحه إلى الله تعالى » .

قيل لأبي الحجاج : ما الفداد ؟ قال : الذي يقدم رِجُلاً ويؤخر أُخرى . يعني الذي يمشي مشية المتبخر .

وأخرج ابن مندة في باب الأرواح من طويق مجاهد عن البراء بن عازب ، عن النبي علله أنه قال : « إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملكك في أحسن صورة ، وأطيب ريح ، فيجلس عنده لقبيض روحه ، وأتاه ملكان بحنوط من الجنة . وكفن من الجنة ، وكانا منه على بعد، فيستخرج ملك الموت روحه من جسده رشحا ، فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان ، فأخذاها منه ، فحنطاها بحنوط من الجنة ، وكفناها بكفن من الجنة ثم عرجا بها إلى الجنة ، فتفتح أبواب السماء لل ، وتستبشر الملائكة بها ويقولون : لمن هذه الروح الطيبة التي فيحت لها أبواب السماء ، وتسمى بأحسن الأسماء التي كانت تسمى بها في الد أبواب السماء ، وتسمى بأحسن الأسماء التي كانت تسمى بها في كل سماء ، حتى توضع بين يدي الله عند العرش . فيخرج عملها في عليين ، فيقول الله للمقربين : أشهدوا إني قد غفرت لصاحب هذا العمل ، ويختم كتابه فيرد في عليين ، ثم يقول عز وجل : ردوا روح عبدي إلى

الأرض ، فإني وعدتهم أني أردهم فيها ، فإذا وُضِعَ المؤمنُ في لحده تقول له الأرض : إن كنت لحبيباً إلي ، وأنت على ظهري ، فكيف إذ صرت في بطني سأريك ما أصنع بك ، فيفسح له في قبره مد بصره ، ويُفتح له باب عند رجليه إلى الجنة ، فيقال له : أنظر إلى ما أعد الله لك من الثواب ، ويُفتح له باب عند رأسه إلى النار ، فيقال له : أنظر ما صرف الله عنك من العذاب ، ثم يقال له : نم قرير العين ، فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن عبد الله بن عبيد قال: بلغني أن النبي والله قال : « إنّ الميّت يقعدُ وهو يسمعُ خطو مشيعه ، فلا يكلمه شيء أول من حفرته فيقول : ويحك ياابن آدم أليْس قد حذرتني ، وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي ودودي أعددت لهذا ، فماذا أعددت لي » ؟.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال : إنّ العبد إذا وضع في القبر كلمه ، فقال : يا ابن آدم ! ألم تعلم أني بيت الوحدة ، وبيت الظلمة ، وبيت الحق ؟ يا ابن آدم ! ما غرّك بي قد كنت تمشي حولي فداداً ، فإن كان مؤمناً وستّع له ، وجعل منزله أخضر ، وعرج بنفسه إلى الجنة .

وأخرج أيضاً عن يزيد بن شجرة قال : يقول القبر للرجل الكافر والفاجر : أما ذكرت ظلمتي ، أما ذكرت وحدتي، أما ذكرت ضيقى ، أما ذكرت غمي ؟ .

وأخرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال : إن القبر ليقول يا ابن آدم ! ماذا أعددت لي ، أما تعلم أني بيت الغربة ، وبيت الوحدة ، وبيت الأكلة ، وبيت الدود ؟ .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن عبيد بن عمير قال : ليس من ميت يموت الا نادته حفرته التي يدفن فيها : أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد ، فإن كنت في حياتك لله مطبعاً كنت عليك اليوم رحمة ، وإن كنت

لربك في حياتك عاصياً فأنا عليك نقمة . أنا البيت الذي من دخله مطيعاً خرج منه مشبوراً .

وأخرج عن جابر رفعه قال : « إنَّ للقبرِ لساناً ينطقُ به ، فيقول : يا ابن آدم ! كيف نسيتني ؟ ألم تعلم أنَّي بيتُ الوحْشة ، وبيتُ الغُربة . وبيتُ الخُربة ، وبيتُ الضيق ، إلاً ما وسع الله عز وجل » ؟ .

وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي في كتاب المثاني في الفقه ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشيرازي، حدثنا محمد بن حماد ، قررىء على عبد الرزاق ، وأنا حاضر ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، وعن زاذان ، عن البراء قال : خرجنا مع رسول الله منازة ، فوجدنا القبر لم يلحد ، فجلس وجلسنا حوله ، فقال رسول الله منائي : « إذا وُضِع الميت في قبره ، ثم سوي عليه كلمته الأرض ، فقالت : أما عليمت أني بيت الوحشة والغربة والدود ، فماذا أعدد آلي » ؟ .

وأخرج البيهقي في الشُعب ، عن بلال بن سعد قال : ينادي القبر في كل يوم أنا بيت الغربة وبيت الدود والوحشة ، وأنا حفرة من حفر النار . أو روضة من رياض الجنة ، وإن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من تحته ، فقالت : والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري تمشي ، فكيف وقد صرت في بطني ؟ فإذ وليتك فستعلم ما أصنع ، فيتسع له مد بصره ، وإذا وضع الكافر قالت : والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري ، فإذ وليتك ، فستعلم ما أصنع ، فتضمه ضمة تختلف منها أضلاعه .

وأخرج الديلمي ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله مُثَلِّلُهُ : « تجهيزوا ليقنُبوركُم ، فإنَّ القبرَ له في كلِّ يوم سبعُ مرَّات يقولُ ياابنَ آدمَ الضعيفَ : ترحم في حياتك على نَفْسكَ قَبَّلَ أَن ْ تَكُفّانِي أَترَحمَّ ُ علينك وتُكُفى منتَّى الرّدى » . وأخرج ابن أبيي الدنيا في القبور ، وابن مندة ، عن عمر بن ذر قال : إذا دخل المؤمن حفرته نادته الأرض : أمطيع أم عاص ؟ فإن كان صالحاً ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة ، وكوني عليه رحمة " ، فنعم العبد كان لله ، ونعم المردود اليك ، فتقول الأرض : الآن حين استحق الكرامة .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن محمد بن صبيح قال : بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره ، فعذب أو أصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى : أيها المتخلف في الدنيا بعد أخوانه أما كان لك فينا معتبر ، أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة ، أما رأيت انقطاع أعمالنا هنا وأنت في المهلة ، فهلا استدركت ما فات ؟ وتناديه بقاع القبر : أيها المغتر بظهر الأرض : هلا اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك ، ثم سيق به أجله إلى القبور ، وأنت تراه محمولا ، تناديه أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه ؟

قال سفيان الثوري : من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الحنيّة ، ومـَن ُ غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار .

وأخرج الخطيب في تاريخه ، عن يزيد الرقاشي قال : بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ، ثم أنطقها الله فقالت : أيها المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون ، فلا أنيس لك اليوم غير نائم يبكي يزيد ويقول : فطوبى لمن كان أنيسه صالحاً ، والويل لمن كان أنيسه عليه وبالاً .

وأخرج البيهقي في شُعب الايمان ، عن أنس بن مالك قال : « ألا أخبركُم بيومين وليلتين لم يسمعُ الحلائق بمثلهما . أول يوم يجيئك البشير من الله إمّا برضا الله وإمّا بسخطه ، ويوم تقف فيه بين يديّ الله تأخذ فيه كتابك إمّا بيمينك وإمّا بشمالك ، وليلة يبيت الميت في قبره لم يبت ليلة قبلها مثلها ، وليلة صبيحتها يوم القيامة ليس بعدها ليلة » .

### باب فتنة القبر وسؤال الملكين

قد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة من رواية أنس ، والبراء ، وتميم الداري ، وبشير بن الكمال ، وثوبان ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله ابن رواحة ، وعبادة بن الصامت ، وحذيفة ، وضمرة بن حبيب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعثمان بن عفان ، وعمر بن الحطاب ، وعمرو بن العاص ، ومعاذ بن جبل ، وأبي أمامة ، وأبي الدرداء ، وأبي رافع ، وأبي سعيد الحدري ، وأبي قتادة ، وأبي هريرة ، وأبي موسى ، وأسماء ، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين .

### حديث أنس:

أخرج الشيخان وغيرهما من طريق قتادة ، عن أنس قال . قال النبي على النبي على العبد إذا وضع في قبره وتولتى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال : يأتيه ملككان ، فيقعدانه ، فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ وعند ابن مردويه ما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم الذي يتقال له محمد ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة » . قال النبي على : «فير اهما جميعا » قال قتادة : « وذكر لنا أنه يتفسح له في قبره سبعون ذراعا ، ويملأ عليه خضرا ، وأما المنافق والكافر ، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول : لا أدري . كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال : لا دريت ولا تليت ، ويتضرب بمطراق من حديد ضربة ، فيصيح صيحة يسمعها تليت ، ويتضرب بمطراق من حديد ضربة ، فيصيح صيحة يسمعها من بليه إلا الثقلين » .

عن شيء بعدها ، فينطلق به إلى بيث كان له في النار ، فيقال له : هذا بيئاً كان لك في النار ، ولكن الله عصمك ورحمك ، فأبد لك به بيئاً في الجنة ، فيقول : دعوني حتى أذهب ، فأبشر أهلي ، فيقال له : اسكن ، وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره ، فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس ، فيضربونه بمطراق من حديد بين أذني ، فيصيح صيحة يسمعها الحلق غير الثقلين » .

وأخرج الديلمي ، عن أنس رفعه : « يدخل منكر ونكير على الميت في قبره ، فيئه عدانه ، فإن كان مؤمناً قالا : من وبنك ؟ قال : الله . قالا : من نبينك ؟ قال : القرآن . قالا : ممن نبينك ؟ قال : القرآن . فيئوسعان عليه قبره ، وإن كان كافراً يقولان له : ممن ربنك ؟ قال : لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ قال : لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ قال : لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ قال : لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ قال : لا أدري . قالا : وممن إمامك ؟ قال : لا أدري . قيئورانه بالعمئود ضرابة ، حتى يلتهب القبر ناراً ، ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه » .

### حديث البراء وتميم :

تقدما في باب من يحضر الميت من الملائكة .

### حديث بشير:

أخرج البزار والطبراني وابن السكن ، عن أيوب بن بشير ، عن أبيه قال : كانت ثائرة في بني معاوية ، فذهب رسول الله منافق يصلح بينهم ، فالتفت إلى قبر ، فقال لا دريت . فقيل له ، فقال : « إن هذا يُسئل عني فقال : لا أدري » .

### حديث ثوبان:

أخرج أبو نعيم ، عن ثوبان قال . قال رسول الله عليه : « إذا مات المؤمن كانت الصلاة عند رأسه ، والصَّدقة عن يمينه ، والصَّيام عند

صدره ». وذكر حديث القبر نحو حديث البراء. هكذا أورده في الحلية ولم يسقه.

#### حديث جابر:

أخرج أحمد والطبراني في الأوسط ، والبيهقي وابن أبي الدنيا من طريق ابن الزبير ، أنه سأل جابراً بن عبد الله عن فتاني القبر ، فقال : سمعت رسول الله على الله يقول : « إن هذه الأمّة تبلى في قبورها ، فإذا أدخل المؤمن قبره و تولّى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار ، فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : أقول أنه رسول الله وعبد ه ، فيقول له الملك : انظر إلى مقعد ك الذي كان من النار قد أنجاك الله منه ، وأبد كك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من البار مقاهدك المؤمن : دعوني أبشر أهلي ، فيقال له : أسكن . وأمّا الكافر ، فيقعد أذا تولّى عنه أهله ، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري . أقول ما يقول ألنّاس ، فيقال له : لا دريت . هذا مقعدك الذي كان المك من النار » .

وقال جابر : فسمعت النبي مَلِيْنَ يقول : « يُبُعْثُ كل عبْد في القبر على ما مات المؤمنُ على إيمانه ، والمنافقُ على نيفاقه » .

وأخرج ابن ماجه ، وابن أبي الدنيا ، وابن أبي عاصم في السنة ، عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله عليه : « إذا أد ْخلَ الميت قبره مثلت له الشّمس عند غُروبها ، فيجلس مسح عينيه ويقول : دعوني أصلي » .

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن ّ إبن أدم لكفي غَفَلْه عمّا خلق له . إن ّ الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه ، اكتب أثره ، أكتب أجلكه ، اكتب شقياً أم سعيداً ، ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكاً فيحفظه حتى يدرك ، ثم يرتفع ذلك الملك ، ثم يوكل الله به ملكين يكتبان

حسناته وسيئاته ، فإذا حَضره الموت ارتفع ذلك الملكان ، وجاء ملك الموت ليقبض روحه ، فإذا دخل قبره رد الروح إلى جسده ، وجاءه ملكا القبر فامتحناه ، ثم يرتفعان ، فإذا قامت السّاعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات ، فانتشطا كتاباً معتقوداً في عنقه ، ثم حضرا معه واحد سائق وآخر شهيد » . ثم قال رسول الله عظيم " . « إن قد امكم لأمر عظيم " ما تقدرونه ، فاستعينوا بالله العظيم » .

وأخرج ابن أبي عاصم ، وابن مردويه ، والبيهةي من طريق أبي سفيان ، عن جابر قال . قال رسول الله عليه : « إذا وُضع المؤمن في قبره أتاه ملكان ، فانتهراه ، فقام يهب كما يهب النائم ، فيقال له : من ربتُك ، وما دينك ، ومن نبيتُك ؟ فيقول : الله ربسي ، والإسلام ديني ، ومحمد نبيي ، فينادي مناد أن قد صدق ، فأفرشوه من الجنة . وألبسوه من الجنة ، فيقول : دعوني أخبر أهلي ، فيقال له : أسكن » .

#### حديث حذيفة:

تقدم في باب معرفة الميت بمن يغسله .

#### حديث ضمرة:

وأخرج أبو نعيم ، عن ضمرة بن حبيب قال : « فتـّانو القبرِ ثلاثة ً أنكر وناكور ورومان » .

وأخرج ابن لال ، وابن الجوزي في الموضوعات ، عن ضمرة بن حبيب مرفوعاً : « فتانو القبر أربعة ً : منكر ونكير وناكور وسيدهم رومان » . قال ابن الجوزي : هذا الحديث لا أصل له ، وضمرة تابعي ورواية الوقف عليه أثبت . انتهى .

وسئل شيخ الاسلام ابن حجر : هل يأتي للميت ملك اسمه رومان ؟ فأجاب بأنه ورد بسند فيه لين .

#### حديث عبادة بن الصامت:

أخرج ابن أبي الدنيا في التهجد ، وابن الضريس في فضائل القرآن ، وحميد ابن زنجويه في فضائل الاعمال ، عن عبادة بن الصامت قال : إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته ، فإنه يطرد بجهره الشياطين . وفسَّاق الجنُّ ، وإن الملائكة الذين هم في الهواء وسكان الدار يستمعون لقراءته ، ويصلون بصلاته ، فإذا مضت هذه الليلة أوصت تلك الليلة المستأنفة به ، فتقول : نبهيه لساعته وكوني عليه خفيفة ، فإذا حضرته الوفاة جاء القرآن ، فوقف عند رأسه وهم يغسلونه ، فإذا فرغ منه دخل القرآن حتى صار بين صدره وكفنه ، فإذا وضع في حفرته وجاءه منكر ونكير خرج القرآن ، فصار بينه وبينهما ، فيقُولان له : إليك عنا فإنَّا نريد أن نسأله ، فيقول : والله ما أنا بمفارقه حتى أدخله الجنة ، فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما ، ثم ينظر إليه فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : لا . فيقول : أنا القرآن ، أنا الذي كنت أسهرك ليلك وأظمُّتك نهارك . وأمنعك شهوتك ، وسمعك وبصرك ، فستجدني من بين الاخلاء خليل صدق ، ومن الأخوان أخاً صدق ، فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن ، ثم يخرجان عنه ، فيصعد القرآن إلى ربه تعالى ، فيسأل له فراشاً ودثاراً ، فيؤمر له بفراش ودثار وقنديل من نور الجنة ، وياسمين من ياسمين الجنة ، فيحمله ألف ملك من مقربي السماء الدنيا ، فيسبقهم القرآن إليه ، فيقول : هل استوحشت بعدي ؟ ما رددت منذ فارقتك على أن كلمت الله تعالى في فراش ودثار ومصباح . فهذا قد جئتك به ، فتدخل عليه الملائكة ، فيحملونه ويفرشونه ذلك ، ويضعون الدثار تحت رجليه ، والياسمين عند صدره ، ثم يحملونه حتى يضعونه على شقه الأيمن ، ثم يصعدون عنه ، فيستلقي عليه ، فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى يلجوا في السماء ، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر ، فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك ، وكان في كتاب أبي معاوية فيوسع له مسيرة أربعمائة عام ، ثم يحمل الياسمين من عند صدره ، فيجعله عند أنفه ، فيشمه غضاً إلى يوم ينفخ في الصور ، ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتبن فيأتيهم يخبرهم ويدعو لهم بالخير والأقبال ، فان تعلم أحد

من ولده القرآن بشره بذلك ، وان كان عقبه عقب سوء أتى الدار بكرة وعشياً ، فبكى عليه إلى أن ينفخ في الصور .

قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا خبر حسن رواه أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة وطبقتهما من المتقدمين ، عن أبي عبد الرحمن المقرىء بسنده إلى عبادة بن الصامت ، وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء ، وابن الجوزي في الموضوعات من وجه آخر ، عن عبادة مرفوعاً وقالا : لا يضح .

## حديث ابن عباس رضي الله عنهما :

أخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر ، عن ابن عباس قال . قال رسول الله على الله على الأرض ، رسول الله على الله على الله على الأرض ، فحضر لك ثلاثة أذ رع وشبر في ذراع وشبر ، ثم أتاك منكر ونكير أسودان يجر ان أشعارهما ، كأن أصواتهما الرعد القاصف ، وكأن أعينهما البرق الحاطف يحفران الأرض بأنيابهما ، فأجلساك فزعا ، فتلتلاك وتهولاك قال يا رسول الله ! وأنا يومئذ على ما أنا عليه ؟ قال : نعم . قال : أكفيهما بإذن الله يارسول الله » .

وأخرج البيهقي بسند حسن ، عن ابن عباس عن النبي على قال : « إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون ، قال : ثم يجلس فيقال له : مَن وبيُّك ؟ فيقول : الاسلام مَن وبيُّك ؟ فيقول : الاسلام ثم يقال له : ما نبيتُك ؟ فيقول : محمد . فيقال : وما علمك ؟ فيقول : عرفته آمنت به وصدقته بما جاء به من الكتاب ، ثم يُفسح له في قبره مد عصره ، وتجعل روحه مع أرواح المؤمنين » .

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن ، عن ابن عباس قال : ه اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير » .

وأخرج ابن حاتم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : « إنَّ المؤمن ٓ إذا حضره الموت شهدته الملائكة ، فسلموا عليه وبشروه بالجنّة ، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلّوا عليه مع الناس ، فإذا دفن أجلس في قبره ، فيقال له : مَن رسولك ؟ فيقول : ربي الله . فيقال له : مَن رسولك ؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله فيقول : عمد . فيقال له : ما شهادتك ؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فذلك قوله : ﴿ يُشَبِّتُ الله الله الله الله ن آمنُوا بالنقول الثابت ﴾ (١) الآية . فيوسع له في قبره مد بصره ، وأما الكافر فتنزل الملائكة فيبسطون أيديهم ، والبسط هو الضرب . يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت ، فإذا دخل قبره أقعد ، فقيل له : مَن ربتُك ؟ فأدبارهم عند الموت ، فإذا دخل قبره أقعد ، فقيل له : مَن ربتُك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاً فذلك قوله : مَن الرسول الذي بعث اليكم ؟ لم يهتد ولم يرجع إليهم شيئاً فذلك قوله :

وأخرج جويبر في تفسيره ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : شهد رسول الله ما الله منازة رجل من الأنصار ، فانتهى إلى القبر ولم يلحد له ، فجلس وجلس الناس كأن على رؤوسهم الطير ، فضرب رسول الله عليه بصره في الأرض ينكت بمخصرة معه ، ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ، ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة ، وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت ، فيجلس عند رأسه تهبط اليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، ومن كسوتها ، فيجلسون منه مد البصر سماطين ، فيبدأ ملك الموت فيبشره . ثم تبشره الملائكة ، فتسيل البصر سماطين ، فيبدأ الملك الموت فيبشره . ثم تبشره الملائكة ، فتسيل نفسه كما تسيل القطرة من في السقاء فرحاً بما بشره ملك الموت ، حتى الخا أخذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة عين حتى يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي هبطوا بها ، فإذا ربحها قد ملأ بين السماء والأرض ، فتقول الملائكة : هذه الرائحة ، فتقول الملائكة : هذه الرائحة فتص اليوم ، وتصلي عليه ، فإذا انتهوا به إلى السماء فتحت أبواب السماء لها ، فليس من باب إلا وهو مشتاق إلى أن تدخل فتحت أبواب السماء لها ، فليس من باب إلا وهو مشتاق إلى أن تدخل

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة ابراهيم ، الآية : ٢٧ .

منه ، حتى إذا دخلوا بها من باب عمله بكى عليه الباب ، فلا يمرون بها على أهل سماء إلا قالوا: مرحباً بهذه النفس الطيبة التي قبلت وصية ربها، حتى انتهوا إلى سدرة المنتهي ، فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا اليها : يارب قبضنا روح فلان بن فلان المؤمن ، وهو أعلم منهم بذلك ، فيقول الله : ردوه إلى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، فإنه ليسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم إذا وليتم عنه مدبرين ، فتأتيه أملاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة ، وملك من ملائكة العذاب ، وقد اكتنفه عمله الصالح : الصلاة عند رجليه ، والصيام عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، والصدقة عن يساره، والبر وحسن الخلق على صدره ، فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية ذب عنه عمله الصالح ، فيقوم بمرزبة لو اجتمع عليها أهل مني لم يقلوها ، فيقول : أيها العبد الصالح ! لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم والزكاة والصدقة لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك ناراً . هو لكما . وأنتما له ، ثم يصعد ملك العذاب ، فيقول أحدهما لصاحبه : ارفق بولي الله ، فإنه جاء من هول شديد ، فيقول : مَن ربُّك ؟ فيقول : الله . فيقول : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام ، فيقول : من نبيك ؟ فيقول : محمد . فيقولان : وما يدريك ؟ قال : قرأت كتاب الله ، وآمنت به وصدقت ، وينتهرانه عندها وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن ، فينادى من السماء : قد صدق عبدي ، فأفرشوه من فرش الجنة ، وأكسوه من كسوتها وطيبوه من طيبها ، وأفسحوا له في قبره مدًّ البصر ، وافتحوا له باباً من أبواب الجنة عند رأسه ، وباباً عند رجليه ، ثم يقولان له : نم نومة العروس في حجلتها لم تذق عذاب القبر ، فهو يقول : رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي ، وما أعددت لي ، فيبعث من قبره يوم القيامة مبياض الوجه » .

الحجلة : بفتح الحاء المهملة والجيم البشخانة والمخصرة ما اختصره الانسان بيده ، فأمسكه من عصا ونحوه . وينكت بمثناة آخره .

## حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

أخرج البيهقي في الزهد ، وابن عساكر بسند منقطع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل : يا أخي ! أما علمت أن الموت أمامك لا تدري متى يأتيك صباحاً أو مساء ليلاً أو نهاراً ، ثم القبر وهــو المطلع ، ومنكر ونكير ، وبعد ذلك يوم القيامة يوم يحشر فيه المبطلون .

أخرج الديلمي في مسند الفردوس ، عن ابن عمر قال . قال رسول الله والله : « أَلْظُوا أَلْسنتَكُم قولَ لا إله إلا الله ، وأَنَّ محمّداً رسولُ الله، وأَنَّ محمّداً نبيتنا ، والاسلام ديننا ، ومحمّداً نبيتنا ، فإنّكم تسألون عنها في قبوركم » . وفي سنده عثمان بن مطر .

### حديث ابن عمر:

أخرج أحمد والطبراني وابن عدي بسند صحيح ، وابن أبي الدنيا ، والآجري في الشريعة ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه في ذكر فتاني القبر ، فقال عمر : أترد الينا عقولنا يارسول الله ؟ فقال رسول الله عليه : « نعم كهيئتكُم اليوم » . فقال عمر بفيه الحجر .

### حديث ابن مسعود:

أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن ، والبيهقي في كتاب عذاب القبر ، عن ابن مسعود قال : « إِنَّ المؤمنَ إِذَا مَاتَ أُجُلُسَ فِي قبره ، فيقال له : مَن ْ ربَّكُ وما دينُكُ ومن ْ نبينُك ؟ فيقول : ربي الله ، وديني الاسلام ، ونبيبي محمد ، فيوسع له قبره ، ويفرج له فيه ، ثم قرأ : في يُشبَّتُ الله النّذينَ آمنُوا بالثّقول الثّابت ﴾ (١) الآية . وإنَّ الكافرَ إذا أُدخل في قبره أجُلس فيه فقيل له : من ربتُك وما دينُك ومن نبيتُك ؟ فيقول : لا أدري ، فيضيقُ عليه قبره ، ويعذّب فيه ، ثم قرأ ابن مسعود ﴿ ومن أعرض عَن ذكري فإنَّ له معيشة صنّدكا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة مله ، الآية : ١٢٤ .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهةي ، عن ابن مسعود قال : إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاساً ، فيقال له : ما أنت ؟ فإن كان مؤمناً قال : أنا عبد الله حياً وميتاً أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيفسح له في قبره ما شاء ، فيرى مكانه من الجنة ، وتنزل عليه كسوة يلبسها من الجنة ، وأما الكافر فيقال له : ما أنت ؟ فيقول لا أدري ، فيقال له : لا دريت . ثلاثاً ، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، وترسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه وتأكله ، فإذا جزع فصاح ، قمح بمقمح من نار أو حديد ، ويفتح له باب إلى النار » .

وأخرج الآجري في الشريعة ، عن ابن مسعود قال : « إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة ، فيقبضون روحه في أكفانه ، فإذا وضع في قبره بعث الله ملكين ينتهرانه ، فيقولان : من ربك ؟ قال : ربي الله . قال : وما دينك ؟ قال : نبيي محمد ، وما دينك ؟ قال : نبيي محمد ، قالا : صدقت . كذلك كنت . أفرشوه من الجنة ، وألبسوه منها ،وأروه مقعده منها ، وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره منها ناراً ، أو يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه ، وتبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الابل » .

وأخرج الحلال في كتابه شرح السنة ، عن ابن مسعود قال : « إنَّ المؤمن إذا فزل به الموت أتاه ملك الموت يناديه : ياروح الطيبة : أخرجي من الجسد الطيب ، فإذا خرجت روحه لفتت في خرقة حمراء ، فإذا غسل وكُفِّن وحُمل على سريره ارتفعت روحه فوق السرير ، حيث يتحول السرير تحولت ، حتى يوضع في قبره ، فإذا وضع في قبره أجلس وجيء بالروح وجعلت فيه . فيقال له : من ربك وما دينك ؟ فيقول : ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد عليه فيقال له : صدقت ، فيوسع له في قبره مد بصره ، ثم ترتفع روحه ، فتجعل في أعلى عليين ، ثم تلا عبد الله هذه الآية : ﴿ إن كتاب الأبرار لفي عليين ، وما أدراك ما عكييون ، كتاب مر قوم (١) . قال : في السماء السابعة ، وأما

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآيات : ١٨ – ٢١ .

الكافر فذكر الكلام وتلا: ﴿ إِنَّ كَتَابَ الفُحْبَارِ لَـفي سَجِين \* وما أدراكَ ما سيجين ﴾ (١) . قال : الأرض السابعة .

## حديث عثمان رضي الله عنه :

أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي ، عن عثمان قال : مرّ رسول الله بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن فقال : « اسْتغْفروا لأخيكُم وسَلُوا له التثبيت ، فإنّه الآن يُسْأَل » .

## حديث عمر رضي الله عنه :

وأخرج أبو داود في البعث ، والحاكم في التاريخ ، والبيهقي في عذاب القبر ، عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله على الله : « كيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ في أَربعة أَذَرُع في ذراعين، ورأيت مُنكراً ونكيراً » ؟ قلت يارسول الله ! وما منكر ونكير ؟ قال : « فتّانا القبر يحثّان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما ، أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقُوا رفعها ، هي أيسر عليهما من عصاي هذه ، فامتحناك منى لم يطيقُوا رفعها ، هي أيسر عليهما من عصاي هذه ، فامتحناك فإن تعايبت أو ناويت ضرباك بها ضربة تصيرُ بها رماداً». قلت يارسول الله!

وأخرج أبو نعيم وابن أبي الدنيا والآجري في الشريعة ، والبيهقي ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله على لله على لله المحاب رضي الله عنه ياعمر ! كيف بك إذا مت فقاسوا لك ثلاثة أذ رع وشبراً في ذراع وشبر ، ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفتنوك وحنطوك ، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ، ثم يهيلوا عليك التراب ، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير . أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الحاطف ، فتلتلاك وثرثراك وهولاك ، فكيف بك عند ذلك ياعمر ». قال : يارسول الله ! ومعي عقلي ؟ قال : «نعم » . قال : إذن أكفيكهما . مرسل رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآيتان : ٧ ، ٨ .

قال في الصحاح : تلتله : أي زعزعه وأقلقه وزلزله ، وهو بمثناتين. والثرثرة : بمثلثتين كثرة الكلا وترديده ، والتهويل : التقريع .

### حديث عمرو بن العاص:

أخرج مسلم ، عن عمرو بن العاص أنه قال في مرض موته : إذا دفنتموني ، فسنوا علي التراب سناً ، وأقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها آنس بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي .

### حديث معاذ:

أخرج البزار ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَلَيْكِيُّ : « إِنَّ البينَّ النَّذي يُقرأ فيه القُرْآن عليه خيْمة من نُور يقتدي بها أهلُ السَّماء ، كما يقتدي بالكوكب الدريّ في لجج البحار ، وفي الأرض القفر ، فإذا مات صاحبُ القُرآن رُفعَتُ تلك آلحيمة ، فتنظر الملائكةَ من السماء ، فلا يرون ذلك النُّور ۖ، فتلقاه الملائكة من سماء إلى سماء ، فتصلي الملائكة على روحه في الأرواح ، ثمَّ تستغفر له إلى يوم يبعث ، ومَا مِن ْ رَجُلُ مِعْلَمُ كَتَابَ الله ، ثم " صلى ساعة " من لينُل إلا " وصَّت به تلكَ الليلة الماضية الليلة المستانفة أن تنبه لساعته ، وأن تكون عليه خفيفة ، وإذا ماتّ وكان ّ أهلُه في جهازه جاء القُرْرَآنُ في صُورة حَسَنة جميلة ، فوقف عند رأسه ، حتى يدرج في أكفانه ، فيكون القّرآن عليَّ صدره دون الكَفَن ، فإذا وضع في قبره وسويَ عليه التراب ، وتفرقَ عنه أصحابه أتاه مُنكر ونكير ويجلسانه في قبره ، فيجيء القرآن حتى يكون ً بينه وبينهما ، فيقولان له : إليك حتى نسأله ، فيقول : لا ورب الكعبة إنّه لصاحبي وخليلي ، ولست آخذ له في حال ، فإن كنتما أُمرتما بشيء فامضياً لما أُمرتما ودعاني مكاني ، فإني لستُ أفارقه حتى أُدخله الجنَّة ، ثم ينظرُ القرآن إلى صاحبه فيقول : أنَّا القرآن الذي كنتَ تجهر بي تخفيني وتحبني ، فأنا حبيبك ، ومن أحببته أحبَّه الله ليس عليك بعد مسألة منكر ونكير هم ولا حُرزن ، فيسأله منكر ونكير ويصعدان ويبقى هو والقرآن ، فيقول : لأفرشنتك فراشاً ليناً ولأدثرنتك دثاراً حسناً . جميلاً ، كما أسهرت ليلك وأنصبت نهارك ، فيصعد القرآن إلى السماء أسرع من الطرف ، فيسأل الله ذلك ، فيعطيه ذلك ، فينزل به ألف ملك من مقربي السماء السادسة ، فيجيء القرآن ، فيجيبه ، فيقول : هل استوحشت مازلت منذ فارقتك أن كلمت الله حتى أنعذت لك فراشاً و دثاراً ، وقد جئتك به ، فقم حتى تفرشك الملائكة ، فتنهضه الملائكة المهاضاً لطيفاً ، ثم يفسح له في قبره مسيرة أربعمائة عام ، ثم يكوضع له فراش بطانته من حرير أخضر حشوه المسك الأذفر ، ويكوضع له مرافق عند رجليه ورأسه من السندس والاستبرق ، ويسرج له سراجان من نور الجنة عند رأسه ورجليه يزهران إلى يوم القيامة ، ثم تضجعه الملائكة على شقه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم يؤتى بياسمين من الجنة ، ويصعد عليه ويبقى هو والقرآن حتى ينبعث ، ويرجع القرآن إلى أهله فيخبرهم خبره كل يوم وليلة ، ويتعاهده كما يتعاهد الوالد الشفيق ولده بالخير . فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك ، وإن كان عقبه عقب سوء دعا لهم بالصلاح والاقبال». هذا حديث غريب في إسناده جهالة وانقطاع .

# حديث أبي أمامة:

تقدم في التلقين .

# حديث أبي الدرداء :

أخرج ابن المبارك في الزهد ، وابن أبي شيبة ، والآجري في الشريعة ، والبيهةي ، عن أبي الدرداء أن رجلا قال له : علمني خيراً ينفعني الله به قال : « اما لا فاعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك ، وإخوانك الذين كانوا يتحزنون بأمرك ، فتلوك في ذلك ، ثم سووا عليك من اللبين وأكثروا عليك من التراب ، فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لهما : منكر ونكير فقالا : من ربثك وما دينك ومن نبيك ؟ فإن قلت ربي الله ، وديني الاسلام ، ونبيي محمد، فقد والله هديت ونجوت ، ولن تستطيع ذلك إلا بتثبيت من الله مع ما ترى من الشدة والتخويف ،

وإن قلت لا أدري ، فقد واقله هويت ورديت . تلوك : بالمثناة. أي صرعوك.

## حديث أبي سعيد :

أخرج أحمد والبزار وابن أبي الدنيا وابن أبي عاصم في السنَّة ، وابن مردويه والبيهقي بسند صحيح ، عن أبي سعيد الحدري قال : شهدت مع رسول الله عليه جنازة ، فقال رسول الله عليه : « يا أيتُها الناس ! إِنَّ هذه الأمَّة تُسُبِعلى في قُبُبورها ، فإذا الانسانُ دُفنَ ، فتفرَّق عنه أصحابه جاءه ملك الموت في يده مطراق ، فأقعده . قال : ماتقول في هذا الرجل ؟ فإن ْ كان مؤمناً قال : ۖ أشهد ُ أن ْ لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمداً عبد ، ورسوله ، فيقول له : صدقت ، ثم يُفتح له باب إلى النَّار فيقول : هذا كان منزلُك لَو كَفَرتَ بربِّكُ ، فأُمَّا إذا آمنت فهذا منزلك ، فيُفتح له باب إلى الجنَّة ، فيريدُ أن ْ ينهض َ إليَّه ، فيقول له : اسكن ويُنفسح له في قبره ، وإن كان كافراً أو منافقاً فقيل له : ماتقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. سمعتُ النَّاسَ يقولون شيئاً ، فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ، ثمّ يُفتح له بابٌّ إلى الجنَّة ، فيقول : هذا منزلك لو آمنت بربِّك ، فأمَّا إذا كفَّرتَ به ، فإنَّ الله أبدلك به هذا ، ويُفتح له باب إلى النَّار ، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين » . فقال بعض القوم : يارسول الله ! ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا ميل عند ذلك . فقال رسول الله عليا ﴿ يُـثبتُ الله الذين آمنوا بالقول الشّابت ﴾ الآية » . قوله : هيل : ماض مبنى − للمفعول . أي : فزع .

# حديث أبي رافع :

أخرج الطبراني وأبو نعيم في دلائل النبوة، عن أبي رافع أن رسول الله على قبر فقال : « أف أف أف » فقلت يارسول الله! بأبي أنت وأمي ما معك غيري ، فمني أففت ؟ قال : « لا ، ولكنتي أففت من صاحب هذا القبر الذي سُئْسِلَ عنتي فشك في ».

وأخرج البزار والطبراني والبيهقي ، عن أبي رافع قال : بينا أنا

مع رسول الله عليه في بقيع الغرقد ، وأنا أمشي خلفه إذ قال : « لا هديت ولا اهتديت » قلت : ما لي يارسول الله ؟ قال : « لستُ إياك أريد ، ولكن أريد صاحب هذا القبر سُئل عني ، فزعم أنه لا يعرفني » ، فإذا قبر مرشوش عليه ماء حين دفن صاحبه .

# حديث أبي قتادة :

# حديث أبي موسى :

أخرجه البيهقي عقب حديث ابن مسعود، ولم يسق لفظه بل أحاله عليه.

# حديث أبي هريرة :

أخرج الترمذي وحسنه ، وابن أبي الدنيا والآجري في الشريعة ، وابن أبي عاصم في السنّة ، والبيهقي في عذاب القبر ، عن أبي هريرة قال رسول الله عليه : « إذا قُبُسِرَ الميّت أتاهُ ملكان أسنّودان

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير ، فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول . هو عبد الله ورسوله . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم ينفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينور له فيه فيقال له : نم ، فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولون : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ، فإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون ، فقلت مثله لا أدري ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ، فيقال للأرض التنمي عليه ، فتلتئم عليه ، فتختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها معذباً ، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » .

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه ، عن أبي هريرة قال : شهدنا جنازة مع رسول الله عليه فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال: « إنّه الآن يسمع خفق نعالكُم أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس ، وأنيابهما مثل صياصي البقر ، وأصواتهما مثل الرعد ، فيجلسانه ، فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه ، فإن كان ممن يعبد الله نعالى قال : كنتُ أعبد الله ونبيي محمد عليه جاءنا بالبينات ، فآمنا به واتبعناه فذلك قوله تعالى : ﴿ يُشَبّتُ الله الله ين آمنُوا بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة ﴾ ، فيقال له : على اليقين جنت وعليه مت وعليه تبعث ، ثم يُفسح له باب إلى الجنة ، ويوست له في حفرته ، وإن كان من أهل الشك قال : لا أدري . سمعتُ الناس يقولون شيئاً وإن كان من أهل الشك جئت وعليه مت وعليه تبعث ، ثم يُفتح له باب إلى النار ، ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدها في الدنيا ما أنبتت شيئاً تنهشه ، وتؤمر الأرض فتنضم عليه حتى تختلف أضلاعه » .

وأخرج هناد في الزهد ، وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن حبان في صحيحه ، والطبراني في الأوسط ، وابن مردويه والحاكم والبنهقي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « واللّذي نفسي بيده إنّ الميّت إذا وُضع في قبره إنّه ليسمعُ خفق نعالهم حين يولون عنه،

فإذا كانَ مؤمناً كانت الصلاةُ عندَ رأسه ، والزكاةُ عن يمينه ، والصوم عن شماله ، وفعل الحيرات والمعروف والاحسان إلى الناس من قبل رجليه. فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول الصلاة : ليس قبلي مدخل ، فيؤتى عن يمينه، فتقول الزكاة : ليس قبلي مدخل ، ويتُؤتى من قبل شماله ، فيقول الصوم ليس قبلي مدخل ، ثم يكُوتي من قبل رجليه ، فيقول فعل الحيرات والمعروف والاحسان إلى الناس ليس قبلي مدخل ، فيقال له : إجلس ، فيجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب ، فيقال له : أخبرنا عمًّا نسألك ، فيقول : دعني حتى أصلي ، فيقال : إنك ستفعل . فأخبرنا عما نسألك ، فيقول : عم تسألوني ؟ فيقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم يعني النبي عَلِيْتُ ٢ فيقول : أشهد ُ أنَّه رسول الله جاءنا بالبيِّنات من عند ربُّنا ، فصدقنا واتبعنا ، فيقال له : صدقت على هذا جئت وعليه مت وعليه تُبعث إن شاء الله تعالى ، ويُنفسح له في قبره مدَّ بصره ، فذلك قول إلله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِت في الحَسَاة الدُّنْيَا وفي الآخرَة ﴾ (١) . ويقال : افتحوا له باباً إلى النار ، فيتُفتح له باب إلى النار ، فيقال : هذا كان منزلُّك لو عصيت الله . فيزداد غبطة وسروراً ، ويقال : افتحوا له باباً إلى الجنَّة ، فيُـفتح له ، فيقال : هذا منزلك وما أعدَّ الله لك ، فيزداد غبطة وسروراً ، فيعاد الجسد إلى ما بدا منه من التراب ، وتجعل روحه في النسيم الطيب ، وهو طير أخضر تعلق في شجر الجنة ، وأمَّا الكافر فيتُؤتى في قبره من قبل رأسه ، فلا يوجد شيء ، فيتُؤتى من قبِل رجله فلا يوجد شيء ، فيَجلس خاثفاً مرعوباً ، فيقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به ؟ فلا يهتدي لاسمه . فيقال : محمد عليه . فيقول : سمعت الناس يقولون شيئاً ، فقلت كما قالوا . فيقال له : صدقت على هذا جئت وعليه مت وعليه تُبعث إن شاء الله ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَن ۚ أَعْرُضَ عَن ۚ ذَكُّرِي فإنَّ له معيشيَّة " ضَنْكاً ﴾ (٢) . فيقال : افتحوا له باباً إلى الجنيَّة ، فيفتح

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآنة : ١٢٤.

له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته ، فيزداد حسرة وثبوراً ، ثم يقال : افتحوا له باباً إلى النار ، فيفتح له باب اليها ، فيقال له : هذا منزلك وما أعد الله لك ، فيزداد حسرة وثبوراً » .

قال أبو عمر الضرير : قلت لحماد بن سلمة : كان هذا من أهل القبلة ؟ قال : نعم . قال أبو عمر : كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه . كان يسمع الناس يقولون شيئاً فيقوله .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مندة ، عن أبي هريرة رفعه قال : « يُثوتي الرجل في قبره ، فإذا أُتيَ من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن ، وإذا أُتيَ من قبل يديه دفعته الصدقة ، وإذا أُتيَ من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد والصبر حجرة ، فقال : أما أني لو رأيت خللاً كنت صاحبه » . قوله حجرة : بفتح المهملة وسكون الجيم وراء أي : ناحية .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي هريرة قال : « إذا وضع الميت في قبره جاءته أعماله الصالحة فاحتوشته . فإن أتاه من قبل رأسه جاءت قراءة القرآن ، وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه ، وإن أتاه من قبل يديه قالت اليدان : كان والله ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبيل لكم إليه من قبلي ، وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصيامه . قال : وكذلك من قبلي ، وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصيامه . قال : وكذلك الصلاة قال : والصبر ناحية ، فيقول : أما أني لو رأيت خللا كنت صاحبه وتجاحش عنه أعماله الصالحة ، كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده ، فيقال عند ذلك : نم . بارك الله لك في مضجعك ، فنيعم الأخلاء أخلاؤك ، ونيعم الأصحاب أصحابك » .

تجاحش بجيم ، ثم حاء مهملة ، ثم شين معجمة أي : تدافع .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مندة ، عن أبي هريرة قال : « إذا احْتضر َ المؤمن فخرجت روحه من جسده تقول الملائكة : روح طيبة من جسد طيب ، فإذا أخرج من بيته إلى قبره ، فهو يحب ما أسرعوا به ، فإذا أدخل قبره أتاه آت ليأخذ برأسه ، فيحول سجوده بينه وبينه ،

ويأتيه ليأخذ ببطنه فيحول صيامه بينه وبينه ، ويأتيه ليأخذ بيده ، فتحول صدقته بينه وبينه ، ويأتيه ليأخذ برجليه فيحول قيامه عليهما في الصلاة وممشاه عليهما إلى الصلاة بينه وبينه ، فما يفزع المؤمن بعدها أبداً ، وإن من شاء الله من الحلق ليفزع ، فإذا رأى مقعده وما أعد له قال : رب بلغي إلى منزلي ، فيقال له : إن لك إخواناً وأخوات لم يلحقوا لك ، فارجع فنم قرير العين ، وإن الكافر إذا احتضر وخرجت روحه من جسده تقول الملائكة : روح خبيثة من جسد خبيث . فإذا خرج من بيته إلى قبره فهو يحب ما أبطأوا به ويصيح : أين تذهبوا بي ؟ فإذا أدخل في قبره ورأى ما أعد له قال : ﴿ رب ارجعون ﴾ (٢) لأتوب وأعمل صالحاً ، فيقال له : قد عمرت ما كنت معمراً فيضايق عليه قبره ، حتى ختلف عليه أضلاعه فهو كالمنهوش ينام ويفزع وتهوي إليه هوام الأرض حياتها وعقاربها » .

المنهوس بالمهملة والمعجمة معاً . يقال : نهسته الحيّة ونهشته .

وأخرج البزار وابن جرير في تهذيب الآثار . عن أبي هريرة رفعه قال : « إن المؤمن ينول به الموت ويعاين ما يعاين ، فيود لو خرجت يعني نفسه والله يحب لقاءه ، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء ، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض ، فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك ، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا : ما جيء بروح ذلك الينا ، وقد ذهب بروحه إلى أرواح أهل النار ، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسئل من ربك ؟ فيقول : رببي الله . فيقال : من نبيك ، فيقول : نبيي محمد . فيقال : ماذا دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام، فيفتح له باب في قبره ويقال له : انظر إلى مجلسك نم قرير العين . فيعثه فيفتح له باب في قبره ويقال له : انظر إلى مجلسك نم قرير العين . فيعثه الله يوم القيامة فكأنما كانت رقدة ، وإذا كان عدو الله ونزل به الموت وعاين ما عاين ، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً ، والله يبغض لقاءه . فإذا أجلس في قبره يقال له : من ربك ، فيقول لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : لا دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : كان عدو الله يبغض الله دريت ، فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : كان عدو الله يبغض الله دريت ، فيقال : كان عدو الله يبغض الله دريت ، فيقال : كان عدو الله كانت ربيا كانت ربيا كانت كورون الله كانت ربيا كانت كورون الله كورون كورون

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآية : ٩٩ .

فيقال: ما دينك ؟ فيقول: لا أدري ، فيقال: لا دريت ، فيفتح له في قبره باب من جهنم ، ثم ينُضرب ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين ، ثم يقال له: نم كما ينام المنهوس » . قبل لابي هريرة ما المنهوس ؟ قال: الذي تنهسه الدواب والحيات . « ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه العمر رضي الله عنه : « كيْفُ أنْتَ إذا رأيتَ منكراً ونكيراً » قال : ما منكر ونكير ؟ قال : « فتّانا القبر . أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الحاطف يطآن في أشعارهما ، ويحفران الأرض بأنيابهما معهما عصا من حديد لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها » .

واخرج ابن ماجه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « إن الميت يصير إلى القبر ، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف ، ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت في الاسلام ، فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله ، فصدقناه ، فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول : لا . ما ينبغي لأحد آن يرى الله ، فيفرج له فرجة قبل النار ، فينظر اليها يحطم بعضها بعضاً ، فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله ، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة ، فينظر فيقال له : على اليقين فيقال له : هذا مقعدك . ويقال له : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغوفاً ، فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولا " فقلته ، فيقال له : انظر فيفرج له فرجة قبل النار ، فيقال له : انظر فيفرج له فرجة قبل النار ، فيقال له : انظر بعضها بعضاً ، فيقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه بعضها بعضاً ، فيقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه بعضها بغضاً ، فيقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه بعضها بغضاً ، فيقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه .

### حديث أسماء:

أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله عليه يقول : « إنه قد أوحي إلي أنكس تُفتنون في القُبور ، في قال : ما علم كُم بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن ، فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا واتبعنا ، فيقال له : قد علمنا أن كنت لمؤمنا . نم صالحا ، وأما المنافق أو المرتاب ، فيقول : ما أدري . سمعت الناس يقولون شئا فقلته » .

قال في الصحاح : ثمر السياط : عقد أطرافها ، وعرف البعير والفرس : الشَّعَر النابت على المعرفة .

### حديث عائشة رضي الله عنها:

أخرج أحمد والبيهقي بسند صحيح ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت يهودية ، فاستطعمت على بابي ، فقالت : أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ، ومن فتنة عذاب القبر ، فلم أزل أحبسها

حتى أتى رسول الله عَلِيْ فقلت : يارسول الله ! ما تقول هذه اليهودية ؟ قال : ﴿ وَمَا تَقُولُ ﴾ ؟ قلت : تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . قالت عائشة . فقال رسول الله عَلِيْكِ ، فرفع يديه مدآ يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ، ثم قال : « أما فيتنة الدَّجَّال فإنَّه لم يكن نبي إلاًّ وقد حذَّر أمته ، وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته إنَّه أعور والله ليسَ بأعور ، مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن ، فأما فيتنة القبر فبي تُـفْتنون وعنِّي تُسألون فإذا كان الرجلُ الصَّالحُ أُجلس في قبره غير فزع ولا مَشْعُوف ، ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : في الاسلام ، فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله ، فصدقناه ، فيفرج له فرجة قبل النار ، فينظر اليها تحطم بعضهم بعضاً ، فيقال له : انظُر إلى ما وقاك الله ، ثم يفرج له فرجة إلى الجنَّة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له : هذا مقعدك منها ، ويقال : على اليقين كنت ، وعليه متَّ ، وعليه تُبعث إن شاء الله ، وإذا كان الرجلُ السوء جلس في قبره فزعاً مشعوفاً ، فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول: لا أدري، فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول: سمعتُ الناسَ يقولون قولاً فقلت كما قالوا ، فيفرج له فرجة قبل الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك ، ثم يفرج له فرجة قبل النار ، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ، ويقال له : هذا مقعدك منها . على الشك كنت ، وعليه متّ ، وعليه تُبعث إن شاء الله، ثمّ يعذّ ب ».

ثم روى البيهقي ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: فذكر مثله . المشعوف بشين معجمة ثم عين مهملة ، قال أهل اللغة : الشعف : هو الفزع حتى يذهب بالقلب .

وأخرج البزار ، عن أبي هريرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول الله ! تُبتلي هذه الأمة في قبورها ، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : « ﴿ يُتُبَّتُ الله النّذينَ آمنُوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ .

وأخرج البيهقي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عنها قالت : « بي تُنفتن أهل القُبور وفيه نزلت هذه الآبة ﴿ يُشَبّتُ الله الذّينَ آمنُوا بالقَولِ الثّابتِ ﴾ (١) . »

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله على : أنشدكم بالله لما أسرعتم ببي ، فإذا دخل قبره حفة عمله ، فتجيء الصلاة فتكون عن يمينه ، ويجيء عمله بالمعروف فيكون عن يمينه ، ويجيء الصوم فيكون عن يساره ، ويجيء عمله بالمعروف فيكون عند رجليه ، فتقول الصلاة : ليس لكم قبلي مدخل كان يصلي بي ، فيأتيه من قبل يساره ، فيقول الصوم : إنه كان يصوم ويعطش فلا يجدون موضعاً ، فيأتون من قبل رجليه ، فتخاصم عنه أعماله ، فلا يجدون مسلكاً ، وإذا كان الآخر نادى بصوت يسمعه كل شيء إلا الانسان ، فإنه لو سمعه صعق أو جزع » .

وأخرج الامام أحمد في الزهد ، وأبو نعيم في الحلية ، عن طاوس قال : « إنّ الموتى يُفتنون في قُبورهم سبّعاً ، فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الآيام » .

وأخرج أبو نعيم ، عن أنس بن مالك أن رسول الله على وقف على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال : لا إنّا لله وإنّا إليه راجعون . اللهم إنّه نزل بك ، وأنّت خير منزول به . جاف الأرض عن جنبيه ، وافتح أبواب السماء لروحه ، واقبله منك بقبول حسن ، وثبّت عند المسأله منطقه » .

وأخرج الحكيم في نوادر الأصول ، عن سفيان الثوري قال : « إذا سُئل الميت من ربتك تراءى له الشيطان في صورة ، فيشير إلى نفسه أني أنا ربتك » .

قال الحكيم : ويؤيده من الأخبار قوله عليه عند دفن الميت:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

« اللهم ّ أجره من الشيئطان » كما تقدم في باب ما يقال عند الدفن ، ولو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا على بذلك .

وقال ابن شاهين في المسند: حدثنا عبد الله بن سليمان ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا بشير بن صفوان ، حدثني راشد قال : كان النبي عليه يقول : « تعلموا حجتكم ، فإنكم مسؤولون ، حتى إن كان أهل البيت من الأنصار يحضر الرجل منهم الميت ، فيوصونه، والغلام إذا عقل ، فيقولون له : إذا سألوك من ربك ، فقل : الله ربي، وما دينك ؟ فقل : الاسلام ديني ، ومن نبيك ؟ فقل محمد رسول الله عليه الميه الميه الميه الله الله الميه الله الله الميه ال

وأخرج السلفي في الطيوريات ، عن سهل بن عمار قال: رأيت يزيد ابن هارون في المنام بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أتاني في قبري ملكان فظان غليظان ، فقالا : ما دينك ومن ربك ومن نبيك ؟ فأخذت بلحيتي البيضاء قلت : لمثلي يقال هذا ، وقد علمت الناس جوابكما ثمانين سنة ؟ فذهبا وقالا : أكتبت عن جرير بن عثمان . قلت : نعم . قالا : إنه كان يبغض عثمان ، فأبغضه الله .

وأخرجه اللالكائي في السنة ، عن الحوثرة بن محمد المنقري قال : رأيت يزيد بن هارون في النوم ، فقال : أتاني منكر ونكير فأقعداني وسألاني وقالا : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب ، وأقول : مثلي يُسئل ؟ أنا يزيد بن هارون ، وكنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس ، فقال أحدهما : صدق . نم نومة العروس ، فلا روعة عليك بعد اليوم .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير في تهذيبه ، عن يزيد بن طريف البجلي قال : مات أخي ، فلما دفن وضعت رأسي على قبره ، فإن أذني اليسرى على القبر سمعت صوت أخي . أعرفه صوتاً ضعيفاً ، فسمعته يقول : الله . قال الآخر : ما دينك ؟ قال : الاسلام .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، وابن جرير في تهذيبه من طريق العلاء بن عبد الكريم قال : مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر . قال أخوه: فدفناه، فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسي على القبر، وإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فسمعت أخي يقول وعرفت صوته. قال: الله ربيي ومحمد نبيي، ثم ارتفع شبههم من داخل القبر إلى أذني، فاقشعر جلدي وانصرفت.

وقال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب الروضة : حدثني الفضل ابن سهل الأعرج قال : قال أحمد بن نصر ، حدثني رجل رفعه إلى الضحاك قال : توفي أخ لي ، فدفن قبل أن ألحق جنازته ، فأتيت قبره فاستمعت عليه ، فإذا هو يقول : ربي الله والاسلام ديني .

وفي تاريخ ابن النجار بسنده ، عن أبي القاسم بن هبة الله بن سلام المفسّر قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه ، فمات بعض أصحابه ، فرآه الشيخ في النوم فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قال : فما حالك مع منكر ونكير ؟ قال : يا أستاذ لما أجلساني وقالا لي : من ربك ومن نبيك ؟ فألهمني الله أن قلت لهما بحق أبي بكر وعمر دعاني ، فقال أحدهما للآخر : قد أقسم علينا بعظيم دعه ، فتركاني وانصرفا .

وأخرج اللالكائي في السنة بسنده ، عن محمد بن نصر الصائغ قال : كان أبي مولعاً بالصلاة على الجنائز من عرف ومن لم يعرف قال : يا بني ! حضرت يوماً جنازة ، فلما دفنوها نزل إلى القبر نفسان ، ثم خرج واحد وبقي الآخر ، وحثى الناس التراب ، فقلت : ياقوم ! يدفن حي مع ميت ، فقالوا : ما ثم أحد ، فقلت : لعله شبة لي ، ثم رجعت فقلت : ما رأيت إلا اثنين خرج واحد وبقي الآخر . لا أبرح حتى يكشف الله لي ما رأيت ، فجثت إلى القبر ، وقرأت عشر مرات يس وتبارك وبكيت وقلت يارب ! أكشف لي عما رأيت ، فإني خائف على عقلي وديني ، فانشق القبر وخرج منه شخص ، فولتي مدبراً ، فقلت : ياهذا وديني ، فانشق القبر وخرج منه شخص ، فولتي مدبراً ، فقلت : ياهذا فالتفت وقال : أنت نصر الصائغ ؟ قلت : نعم . قال : فما تعرفني ؟ فلت : لا . قال : فما تعرفني ؟ قلت : لا . قال : فما تعرفني ؟ قلت : لا . قال : فما تعرفني ؟ قلت : لا . قال : نعن ملكان من ملائكة الرحمة وكلنا بأهل السنة قلت ؛ لا . قال : قبورهم نزلنا حتى نلقنهم الحجة وغاب عني .

وقال الشيخ عبد الغفار القوصي في التوحيد: كنت عند بيت الشيخ ناصر الدين ، والشيخ بهاء الدين الأخميمي قد ورد ، فأخذت فروته على كتفي ، فأخبرني أن خادم الشيخ أبي يزيد كان يحمل فروته على كتفه ، وكان رجلا صالحا ، فجرى الحديث في مسألة منكر ونكير في القبر ، فقال ذلك الفقير وكان مغربيا : والله إن سألاني لأقولن لهما ، فقالوا له : ومن يعلم ذلك ؟ فقال : اقعدوا على قبري حتى تسمعوا ، فلما مات المغربي جلسوا على قبره فسمعوا المسألة وسمعوه يقول : أتسألاني وقد حملت فروة أبي يزيد على عنقي ؟ فمضوا وتركوه .

### فصل فيه فوائد

الأولى: قال القرطبي: جاء في رواية سؤال الملكين ، وفي أخرى سؤال ملك واحد ولا تعارض ، بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص ، فرب شخص يأتيه اثنان معاً ، فيسألانه معاً عند انصراف الناس ليكون أهول في حقه وأشد بحسب ما اقترف من الآثام ، وآخر يأتيه قبل إنصراف الناس تخفيفاً عليه لحصول أنسه بهم ، وآخر يأتيه ملك واحد ، فيكون أخف عليه وأقل في المراجعة لما قدمه من العمل الصالح قال : ويحتمل أن يأتي الاثنان ، ويكون السائل أحدهما ، وإن اشتركا في الاتيان ، فتحمل رواية الواحد على هذا . قلت : هذا الثاني هو الصواب ، فإن ذكر الملكين هو الموجود في غالب الأحاديث .

الثانية: قال أيضاً: اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الأشخاص أيضاً، فمنهم من يُسأل عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن بعض البعض ومنهم من يسأل عن كلها. قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار على البعض من بعض الرواة وأتى به غيره تاماً. قلت: هذا الثاني هو الصواب لاتفاق أكثر الأحاديث عليه. نعم يؤخل منها، وخصوصاً من رواية أبي داود، عن أنس: فما يُسأل عن شيء بعدها، ولفظ ابن مردويه: فلا يسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة، وصرح في رواية البيهقي من طريق عكرمة، عن ابن عباس في قوله

تعالى : ﴿ يُشْبَتُ اللهِ الذينَ آمنُوا ﴾ الآية . قال : الشهادة . يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم . قيل لعكرمة : ما هو ؟ قال : يُسألون عن الايمان بمحمد ، وأمر التوحيد .

الثالثة: أقول: قد ورد في رواية أنه يُسأَل في المجلس الواحد ثلاث مرات ، وباقي الروايات ساكتة عن ذلك ، فتحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص ، وقد تقدم عن طاوس أنهم يفتنون سبعة أيام.

الرابعة : قال القاضي : إن من لم يدفن ممن بقي على وجه الأرض يقع لهم السؤال والعذاب ، ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك ، كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين .

قال بعضهم: وترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به ، كما أنا نحسب المغمى عليه ميتاً ، وكذلك يضيق عليه الجو كضمة القبر ، ولا يستنكر شيئاً من ذلك من خالط الايمان قلبه ، وكذلك من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها أو كلها ، ويوجه السؤال عليها. قاله إمام الحرمين . قال بعضهم : وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه الله من صلب آدم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .

الخامسة: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن ، أو منافق كان منسوباً إلى دين الاسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر ، فإنه لا يُسأل . وخالفه القرطبي وابن القيم قالا : أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر والمنافق يُسألان . قلت : ما قالاه ممنوع ، فإنه لم يجمع بينهما في شيء من الأحاديث ، وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق ، وفي بعضها بدله الكافر ، وهو محمول على أن المراد به المنافق بدليل قوله في حديث أسماء: وأما المنافق أو المرتاب ، ولم يذكر الكافر ، وفي آخر حديث أبي هريرة عند الطبراني من قول حماد وأبي عمر الضرير ما يصرح بذلك .

السادسة : قال الحكيم الترمذي : سؤال القبر خاص بهذه الأمة ، لأن الأمم قبلها كانت تأتيهم الرسل بالرسالة ، فإذا أبوا كفّت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب ، فلما بعث الله محمداً عليه بالرحمة

أمسك عنهم العداب ، وأعطى السيف حتى يدخل في دين الاسلام من دخل لمهابة السيف ، ثم يرسخ الايمان في قلبه ، فمن هنا ظهر النفاق ، فكانوا يسرون الكفر ، ويعلنون الايمان ، فكانوا بين المسلمين في ستر ، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال ليميز الله الخبيث من الطيب ، وخالفه آخرون فقالوا : السؤال لهذه الأمة وغيرها . قال ابن عبد البر : ويدل للاختصاص قوله : إن هذه الأمة تبتلي في قبورها وقوله : « أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم » . وقوله : « فبي تفتنون وعنى تسئلون » .

السابعة: قال الحكيم أيضاً: إنما سميا فتاني القبر لأن في سؤالهما انتهاراً، وفي خلقهما صعوبة، وسميا منكراً ونكيراً لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين، ولا خلق الملائكة، ولا خلق البهائم، ولا خلق الهوام، بل هما خلق بديع وليس في خلقتهما أنس للناظرين إليهما. جعلهما الله تكرمة للمؤمنين تثبيتاً وتبصرة، وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب. قلت: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في القاموس. وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعية: أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير.

الثامنة: قال القرطبي: إن قيل كيف يخاطب الملكان جميع الموتى في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد ؟ فالجواب: أن عظم جثتهما يقتضي ذلك ، فيخاطبان الحلق الكثير في الجمعة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه ، ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى . قلت: ويحتمل تعدد الملاثكة المعدة لذلك ، كما في الحفظة ونحوهم ، ثم رأيت الحليمي من أصحابنا ذهب اليه ، فقال في منهاجه : والذي يشبه أن تكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراً ، وبعضهم نكيراً ، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم كما كان الموكل عليه لكتابة أعماله ملكين انتهى .

التاسعة : اختلفت الأحاديث السابقة في قدر سعة القبر للمؤمن ،

ولا تعارض ، فإن ذلك يتفاوت بحسب حال الميت في الصلاح علوآ وانخفاضاً .

العاشرة : في أسئلة تتعلق بهذا الباب سئلها شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر .

سُئل عن الميت إذا سُئل هل يقعد أم يُسئل وهو راقد؟ فأجاب : يقعد. وسُئل عن الروح هل تلبس حينئذ الجثة كما كانت ؟ فأجاب : نعم، لكن ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى .

وسُئل : هل يكشف له حتى يرى النبي عَلَيْكُ ؟ فأجاب : إنه لم يرد حديث ، وإنما ادعاه من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله في هذا الرجل ، ولا حجة فيه لأن الاشارة إلى حاضر في الذهن .

وسُئل عن الأطفال هل يُسألون؟ فأجاب: بأن الذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفاً.

وقال ابن القيم : إن الأحاديث مصرحة باعادة الروح إلى البدن عند السؤال ، لكن هذه الاعادة لا تحصل بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح بالبدن وتدبيره ، ويحتاج معها إلى الطعام ونحوه ، وإنما يحصل بها للبدن حياة أخرى . يحصل بها الامتحان بالسؤال ، وكما أن حياة النائم وهو حي غير حياة المستيقظ ، فإن النوم أخو الموت ، ولا ينفى عن النائم إطلاق الحياة ، كذلك حياة الميت عند الاعادة غير حياة الحي ، وهي حياة لا تنفي عنه إطلاق اسم الموت ، بل أمر متوسط بين الموت والحياة ، كما أن النوم متوسط بينهما ، ولا دلالة في الحديث على أنها مستقرة ، وإنما يدل على تعلق مثالها بالبدن ، وهي لا تزال متعلقة به ، وإن بلي وتمرق وتقسم وتفرق انتهى .

وقال ابن تيمية : الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت السؤال ، وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم : ابن الزاغوني .

وحكي عن ابن جرير وأنكره الجمهور وقابلهم آخرون ، فقالوا:

السؤال للروح بلا بدن . قاله ابن حزم وآخرون منهم ابن عقيل ، وابن الجوزي و هو غلط ، وإلا لم يكن للقبر بذلك اختصاص .

الحادية عشرة : في روض الرياحين لليافعي ، عن شقيق البلخي أنه قال : طلبنا خمساً فوجدناها في خمس . طلبنا ترك الدنوب فوجدناه في صلاة الضحى ، وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل ، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن ، وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة ، وطلبنا ظل العرش فوجدناه في الحلوة ،

الثانية عشرة : أخرج الأصبهاني في الترغيب من طريق أبي هدبة ، عن أشعث الحراني ، عن أنس مرفوعاً : « مَن فارق الدُّنيا وهُو سَكُران دخل القبر سكران » .

وأخرجه أبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار من طريق أبي هدبة ، عن أنس وفيه : « فإنه يعاين ملك الموت سكثران ويعاين منكراً ونكيراً سكران » .

الثالثة عشرة : وقع في فتاوى شيخنا شيخ الاسلام علم الدين البلقيي أن الميت يجيب السؤال في القبر بالسريانية ، ولم أقف لذلك على مستند ، وسُئل الحافظ ابن حجر عن ذلك ، فقال : ظاهر الحديث أنه بالعربي قال : ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه .

الرابعة عشرة : قال البزازي من الحنفية في فتاويه : السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع ، فالسؤال في بطنه ، فإن جعل في تابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر لا يسئل ما لم يدفن اه .

### باب من لا يسئل في القبر

قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح : ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان ، وذلك على ثلاثة أوجه : مضاف إلى عمل ، ومضاف إلى حال بلاء نزل بالموت ، ومضاف إلى زمان .

وأخرج النسائي والطبراني في الأوسط ، عن أبي أيوب قال : قال رسول الله مُلِكِيَّةٍ : « مَن ْ لَـقيَ العدو فصبر حتى يُـقتل أو يغلب لم يُـفتن في قبره » .

وأخرج مسلم ، عن سامان سمعت رسول الله على يقول : « رباطُ يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن من الفتانيس » .

وأخرجه أبو داود بلفظ : « ويؤمن من فتَّانيْ القبر » .

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه الله عليه أجر عمله الصالح قال : « مَن ْ ماتَ مُرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، وأجرى عليه رزقه ، وأمين من الفتانين ويبعثه الله آميناً من الفزع » .

قال القرطبي: في هذا الحديث والذي قبله قيد ، وهو الموت حالة الرباط. والرباط: هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الجهاد فارساً كان أو راجلاً بخلاف سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك ، فليسوا بمرابطين .

وأخرج أحمد والطبراني ، عن عقبة بن عامر ، سمعت رسول الله عليه

يقول: « كل ميتت يختم على عمليه إلاَّ المُرابط في سبيل الله ، فإنَّه يجري عليه عمله حتى يبعثُه الله ويؤمن من فتَّاني القبر ».

وأخرج البزار ، عن عثمان بن عفان ، عن النبي ﷺ قال : « مَن ماتَ مُرابطاً في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح ، وأجري عليه رزقه ، وأمن من الفتان ، ويبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر ».

وأخرج الطبراني ، عن أبي أمامة أن النبيي ﴿ اللَّهِ عَالَ : « من وابط في سبيل الله أمنه الله من القبر » .

وأخرج في الأوسط ، عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله عَلَيْكِم قال : « مَن ْ توفي مُرابطاً وقي فتنة القبر وأجري عليه رزقه » .

وأخرج في الكبير ، عن سلمان قال : سمعت رسول الله عليه يقول: « رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابط يجري عليه عمله الذي كان يعمل ، وأمن من الفتان ، وبعث يوم القيامة شهيداً ».

وأخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن ابن مسعود قال . قال رسول الله على «مَن وابط يوماً في سبيل الله كان كصيام شهر وقيامه ، وأجير من فيتنة القبر ، وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة » .

وأخرج ابن ماجه والبيهقي ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله عليه : «مَن مات مريضاً مات شهيداً ووقي فيتنة القبر وغدى وريح عليه برزقه من الجنّة » .

قال القرطبي : هذا عام في جميع الأمراض لكن يقيد بالحديث الآخر من قتله بطنه لم يعذب في قبره . أخرجه النسائي وغيره . والمراد به الاستسقاء . وقيل : الاسهال . والحكمة في ذلك أنه يموت حاضر العقل عارفاً بالله تعالى، فلم يحتج إلى إعادة السؤال عليه بخلاف من يموت بسائر الأمراض ، فإنهم تغيب عقولهم . قلت : لا حاجة إلى شيء من هذا التقييد ، فإن الحديث غلط فيه الراوي بإلحاق الحفاظ ، وإنما هو « من مات مرابطاً لا من مات مريضاً » ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك .

وروي أن سورة تبارك من قرأها كل ليلة لم يضره الفتّان .

وأخرج جويبر في تفسيره ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : « مَن قرأ سورة المُلك كل ليُّلة عُصم من فيتنة القبر ، ومَن واظب على قوله تعالى : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بربِّكُم فَاسْمَعُونَ ﴾ (١) سهل الله عليه سؤال منكر ونكير » .

وأخرج عن كعب قال : إنّا لنجدها في التوراة . « مَن قرأ سورة الملك كل ليلة عُبُصم من فتنة القبر » .

وروي من طريق سوار بن مصعب وهو ضعيف جداً ، عن أبي إسحاق ، عن البراء يرفعه : « مَن قرأ ألم السجدة ، وتبارك المُلك قبل النّوم نجا من عذاب القبر ووقي فتّاني القبر » .

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه ، وابن أبي الدنيا والبيهقي ، عن ابن عمر قال . قال رسول الله منظيم : «ما مين مُسلم يمُوتُ يوم الجُمُعة أو ليلة الجمعُة إلا وقاه الله فيتنة القبر » .

وأخرجه ابن وهب في جامعه ، والبيهقي أيضاً من طريق عنه بلفظ : « إلا ً برىء من ُ فـتنة القبر » .

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ثالثة عنه مرفوعاً بلفظ : « وقي الفتان».

قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تعارض أحاديث السؤال السابقة ، بل تخصها وتبين من لا يسئل في قبره ، ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال ، ويقاسي تلك الأهوال ، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ، ولا مجال للنظر فيه ، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق قال وقوله في الشهيد : « كفتى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الجمعان وبرقت السيوف فروا ، لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك ، ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساً ، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية : ٢٥ .

للحرب والقتل ، فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر . قاله الحكيم الترمذي .

قال القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يُسأل ، فالصدّيق أجلّ قدراً وأعظم خطراً ، فهو أحرى ألاّ يفتن لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء ، وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن ، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ، ومن الشهيد . هذا كله كلام القرطبي .

قلت: وقد صرح الحكيم بأن الصديقين لا يُسئلون وعبارته ، ثم قال تعالى : ﴿ ويفعلُ الله مَا يَشَاء ﴾ (١) وتأويله عندنا ، والله أعلم بالصواب أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام عن السؤال وهم الصديقون والشهداء ، وما نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك بشهيد المعركة ، لكن قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد .

وقد جزم شيخ الاسلام ابن حجر في كتاب بدل الماعون في فضل الطاعون بأن الميت بالطعن لا يُسئل لأنه نظير المقتول في المعركة ، وبأن الصابر في الطاعون محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إذا مات فيه بغير الطعن لا يفتن أيضاً ، لأنه نظير المرابط . هكذا ذكره وهو متجه جداً.

قال الحكيم: في توجيه حديث المرابط أنه قد ربط نفسه وسجنها وصيرها حبيساً لله في سبيله لمحاربة أعدائه ، فإذا مات على هذا ، فقد ظهر صدق ما في ضميره فوقي فتنة القبر . قال : ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى ، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام ، فإذا قبض الله عبداً من عبيده ، فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه ، وإنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده ، فلذلك يقيه فتنة القبر لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن . انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٧ .

قلت : ومن تتمة ذلك أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد ، فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال ، كما أخرج أبو نعيم في الحلية ، عن جابر قال . قال رسول الله عليه : « مَن مات يوم الحُمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء » .

وأخرج حميد في ترغيبه ، عن إياس بن بكير أن رسول الله ﷺ قال : « مَن \* مات يوم الحُـُمُعة كُتب له أجر شهيد ووقي فيتنة القبر » .

وأخرج من طريق ابن جريج ، عن عطاء بن يسار قال . قال رسول الله على إلى الله الحكمة أو يوم الحكمة إلا الحكمة أو يوم الحكمة إلا القبر وفيتنة القبر ، ولقي الله ولا حساب عليه ، وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له بالجنة أو طابع » . وهذا الحديث لطيف حسن صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معاً ، وقد اجتمع مما ذكرناه جماعة لا يكسئلون ، وإن عممنا كل شهيد اتسع الأمر ، فإن الشهداء أكثر من ثلاثين أفردتهم بكراسة .

ومما كثر السؤال عنه الأطفال هل يُستلون ؟ وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتاب الروح ، وحكى فيها قولين للحنابلة .

أحدهما: نعم لحديث أنه على صلى على صبي فقال: « اللهم قيه عذاب القبر »، وهذا الذي جزم به القرطبي ، وقال: لأن العقل يَحمَل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم ، ويلهمون الجواب عما يُسألون عنه. قلت قال به الضحاك ، فأخرج ابن جرير عن جويبر قال: مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام ، فقال : إذا وضعت ابني في لحد فأبرز وجهه وحل عقده ، فإن إبني مجلس ومسؤول ، فقلت : عم يُسئل ؟ قال : عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم .

والثاني: لا ، لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل فيسئل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا ؟ والجواب عن الحديث أنه ليس المراد قيه بعداب القبر عقوبته ، ولا السؤال بل مجرد الألم بالهم والحسرة والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم ، وهذا القول هو الصحيح بل الصواب .

وقد قال النسفي في بحر الكلام: الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب ، ولا عذاب القبر ، ولا سؤال منكر ونكير ، وقد جزم أصحابنا الشافعية بأن الطفل لا يلقن بعد الدفن ، وإن التلقين يختص بالبالغ . هكذا ذكره النووي في الروضة وغيرها ، وهو دليل على أن الأطفال لا يُسئلون، وقد أفتى به الحافظ ابن حجر كما تقدم نقله عنه .

#### فائدة:

أورد ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس مرفوعاً: « مامات مخضوب ولا دخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه . يقول منكر : يانكير سائله ، يقول : كيف أسائله ونور الاسلام عليه » . . وقال في إسناده داود بن صغير منكر الحديث . قلت وقوله : ( نور الاسلام ) يفسره ما ثبت في الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فإن كان للحديث أصل حمل على من كان نيته بذلك المحافظ على السنة .

# باب فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن

أخرج الحاكم وابن ماجه والبيهةي وهناد في الزهد ، عن هانيء مولى عشمان قال : كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته ، فيقال له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من هذا ؟ فيقول : إن رسول الله عليه قال : « إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه » . وقال رسول الله عليه أيسر منطراً إلا والقبر أفظع منه » .

وأخرج ابن ماجه ، عن البراء قال : كنا مع رسول الله عليه في جنازة في بعلام على شفير قبره فبكى وأبكى حتى بلّ النّرى ، ثم قال : « يااخوتي لمثل ِ هذا فأحيد وا » .

وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه ، عن ابن عمرو قال : توفي رجل

بالمدينة ، فصلى عليه رسول الله عليه فقال : « ياليْتَه قد ماتَ في غير مولده » ، فقال رجل من الناس : ليم يارسول الله ؟ قال : « إنَّ الرجل إذا توفى في غير مولده قيس له من مولده إلى مُنقطع أثره في الجنّة » .

وأخرج أبو القاسم بن مندة ، عن ابن مسعود قال . قال رسول الله على عن أهله » .

وأخرج ابن مندة ،عن أبي سعيد الخدري قال . قال رسول الله عليه : « إنما القبرُ روضة من من وياض الجنّة أو حُفرة من حُفر النّار » .

وأخرج البيهقي في عذاب القبر ، وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال . قال رسول الله عليه القبرُ حُفرة من حفر جهنتم أو روضة من رياض الجنة » .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، والصابوني في الماثتين ، وابن مندة ، عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه خطب فقال : « القبرُ حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ألا وأنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات ، فيقول : أنا بيت الدُّود ، أنا بيت الظلَّلمة ، أنا بيت الوحاسة » .

وأخرج ابن مندة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : « المؤمنُ في قبره في روضة خضراء يرحب قبره سبعين ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر » .

وأخرج على بن معبد ، عن معاذة قالت : قلت لعائشة رضي الله عنها ألا تخبرينا عن مقبورنا ما يلقى وما يُصنع به ؟ فقالت : إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً .

قال القرطبي : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال ، وأما الكافر فلا يزال قبره ضيقاً عليه ، وقوله على القبر : « إنه روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار » . محمول عندنا على الحقيقة لا المجاز ، وأن القبر يملأ على المؤمن خضراً ، وهو العشب من النبات ، وقد عينه ابن

عمر ، وفي حديثه أنه الريحان ، وذهب بعض العلماء إلى حمله على المجاز ، وإن المراد خفة السؤال على المؤمن وسهولته عليه ، وأمنه وطيب عيشه ، وراحته وسعته عليه بحيث يرى مد بصره ، كما يقال : فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة . وكذا في ضده . قال القرطبي : والأول أصح .

وأخرج أحمد في الزهد ، وابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، عن وهب بن منبه قال : كان عيسى عليه السلام واقفاً على قبر ومعه الحواريون فذكروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه ، فقال عيسى : كنتم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم ، فإذا أحب الله تعالى أن يوسع وستع .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ، عن أبي غالب صاحب أبي أمامة : فتى بالشام حضره الموت ، فقال لعمه : أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذن والله كانت تدخلك الجنة . قال : فوالله لله أرحم بي من والدتي ، فقبض الفتى ، فدخلت القبر مع عمه ، فقلنا باللبن فسويناه عليه ، فسقطت منه لبنة ، فوثب عمه فتأخر ، فقلت : ما شأنك ؟ قال : ملىء قبره نوراً وفسح له مد بصره .

وأخرج من طريق محمد بن أبان ، عن حميد قال : كان لي ابن أخت فلا كر شبيها بهذه الحكاية ، إلا أنه قال : فاطلعت في اللحد ، فإذا هو مد بصري . قلت لصاحبي : رأيت ما رأيت ؟ قال : نعم ، فليهنك ذلك . قال : فظننت أنه بالكلمة التي قالها .

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت ، عن أبي بكر بن مريم ، عن الأشياخ قال : كان شيخ من بني الحضرمي بالبصرة ، وكان شيخاً صالحاً ، وكان له ابن أخ يصحب القينات ، فكان يعظه ، فمات الفتى ، فلما أنزله عمه في قبره ، فسوى عليه التراب شك في بعض أمره ، فنزع بعض اللبن ونظر في قبره ، فإذا قبره أوسع من جبانة البصرة ، وإذا هو في وسط منها ، فرد عليه اللبن ، ثم سأل امرأته عن عمله ، فقالت :

كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله يقول : وأنا أشهد بما شهدت به ، وألقنها من يتولى عنها .

وقال أبو الحسن بن البراء : حدثني عبد الرحمن بن أحمد الجعفي ، حدثني على بن محمد ، حدثنا يزيد بن نوح النخعي ، قرأته لشريك بن عبد الله قال : صليت بالكوفة على ميت ، ثم دخلت قبره ، فبينما أنا أصلح عليه اللبن وقعت لبنة من القبر ، وإذا أنا بالكعبة والطواف قد مثلا لي في القبر .

وفي كتاب الديباج لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الجبلي : سمعت عبد الله بن محمد العبسي يقول : حدثني عمرو بن مسلم عن رجل حفّار القبور قال : حفرت قبر بن وكنت في الثالث ، فاشتد علي الحر ، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظللت فيه ، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرَّسين أشهبين ، فوقفا على القبر الأول ، فقال أحدهما لصاحبه : أكتب ، فقال : وما أكتب ؟ قال : فرسخ في فرسخ ، ثم تحولا إلى الآخر، فقال : أكتب ، فقال : وما أكتب ؟ قال : مدَّ البصر ، ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه ، فقال : أكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : فتر في فتر ، فقعدت أنظر الجنائز ، فجيء برجل معه نفر يسير ، فوقفوا على القبر الأول . قلت : من هذا الرجل ؟ قالوا : إنسان قرّاب يعني سقاء ذو عيال ، ولم يكن له شيء ، فجمعنا له دراهم ، فقلت : ردوا الدراهم على عياله ودفنته معهم ، ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها ، فسألوا عن القبر ، فجاءوا إلى القبر الذي قالا مدَّ البصر . قلت : من هذا الرجل ؟ فقالوا : إنسان غريب مات على مزبلة ، ولم يكن معه شيء ، فلم آخذ منهم شيئاً ودفنته ، وقعدت أنظر الثالث ، فلم أزل أنتظرُه إلى العشاء ، فأتى بجنازة امرأة لبعض القواد ، فسألتهم الثمن ، فضربوا برأسي ، ودفنوها فيه .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن جعفر بن سليمان قال : شهد رجل ميتاً يدلى في حفرته ، فقال : ان الذي سهل على الجنين في بطن أمه قادر ان يسهل عليك . وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق أبي غطفان المري قال: قال عمر يارسول الله! لو فزعتنا أحياناً لفزعنا ، فكيف بظلمة القبر وضيقه ؟ فقال رسول الله ﷺ: « إنما يتوفّى العبد على ما قُبض عليه » .

وأخرج الآجري في كتاب الغرباء ، عن الصلت بن حكيم قال : حدثني أبو يزيد رجل من أهل البحرين قال : غسلت رجلاً ميتاً بالبحرين، فإذا مكتوب على لحمه طوبى الله يا غريب ، فذهبت أنظر ، فإذا هو بين الجلد واللحم .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة ابن أبي معيط قال : حضرت جنازة الأحنف بن قيس فكنت فيمن نزل قبره ، فلما سويته رأيته قد فسح له مد" بصري ، فأخبرت بذلك أصحابي فلم يروا ما رأيت .

وأخرج أبو الحسن بن السرى في كتاب كرامات الأولياء عن إبراهيم الحنفي قال : صلب الحجاج ماهان الحنفي على بابه ، وكان يصلب القراء على أبوابهم ، فكنا نرى الضوء عنده في الليل .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في سننه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى فى قبره نور .

وأخرج أبو نعيم ، عن المغيرة بن حبيب أن عبد الله بن غالب الداني قتل في المعركة شهيداً ، فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك ، فرآه رجل من أخوانه في منامه قال : ما صنعت ؟ قال : خير الصنيع . قال : إلى ما صرت ؟ قال : إلى الجنة . قال : بم ّ ؟ قال : بحسن اليقين وطول التهجد ، وظمأ الهواجر . قال : فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك ؟ قال : تلك رائحة التلاوة والظمأ .

وأخرج أحمد في الزهد ، عن مالك بن دينار قال : نزلت في قبر عبد الله بن غالب ، فأخذت من ترابه ، فإذا هو مسك ، وفتن الناس به ، فبعث إلى قبره فسوي .

## باب: اول عدل الآخرة

في الفردوس للديلمي ، ولم يسنده ولده من حديث علي مرفوعاً : « أول عدل الآخرة القبور لا يعرف شريف من وضيع » .

# باب : ارحم ما یکون الله بعبده

روي عن ابن عباس قال . قال رسول الله عليه : « أرحم ما يكون الله بعبده إذا أدخل قبره وتفرّق عنه الناس وأهله » .

وأخرج الديلمي ، عن أنس قال . قال رسول الله عليه : « إن أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وُضع في حُفرته » .

# باب : اول ما يتحف به المؤمن في قبره

أخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي عاصم الحنبلي يرفعه قال : « إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يقال له أبشر ، فقد غفر لمن تبع جنازتك » .

وأخرج عن جابر بن عبد الله ، عن النبي علي قال : « إن أول تحفة المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته » .

## باب : اول ما يجازى به المؤمن بعد موته

أخرج عبد والبزار في مسنديهما ، عن ابن عباس قال . قال رسول الله عليه الله والبرار في مسنديهما ، عن ابن عبارى به المؤمن بعد موته أن يغفر َ لِحميع من تبعه ، .

وفي الباب ، عن سلمان الفارسي : أخرجه أبو الشيخ في الثواب وأبي هريرة . أخرجه الحاكم في التاريخ ، والبيهقي في الشُعب ، والخطيب في الرواة ، عن مالك وإبراهيم وابن عبد البر في التمهيد ، والديلمي ، وأنس . أخرجه الحكيم الترمذي .

# باب : احاديث الرسول علي في عدة امور

أخرج مسلم ، عن أم سلمة أن رسول الله على قال لما مات أبو سلمة : « اللهم " أفسح له في قبره ونور له فيه » .

وأخرج الديلمي والخطيب في الرواة ، عن مالك وأبو نعيم وابن عبد البر في التمهيد ، عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله علي : « مَن قال في كل يوم ماثة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أماناً من الفقر ، وأنساً في وحشة القبر ، وفتتحت له أبواب الجنة » . وأخرجه الخطيب أيضاً من حديث ابن عمر .

وأخرج الديلمي ، عن ابن عباس قال . قال رسول الله مالية : « إذا مات العالم صور الله علمه في قبره يؤنسه إلى يوم القيامة ، ويدرأ عنه هوام الأرض » .

وأخرج الامام أحمد في الزهد ، وابن عبد البر في كتاب العلم ، بسنده عن كعب قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام تعلم الحير وعلمه الناس ، فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبور هم حتى لايستوحشوا لمكانهم .

وأخرج اللالكائي في السنة ، عن إبراهيم بن أدهم قال : حملت جنازة ، فقلت : بارك الله لي في الموت ، فقال قائل من السرير : وما بعد الموت ، فدخل علي منه رعب ، فلما دفن الميت جلست عند القبر متفكراً ، فإذا أنا بشخص خرج من القبر أحسن الناس وجها ، وأطيبهم ريحا ، وأنقاهم ثياباً وهو يقول : يا إبراهيم ! قلت لبيك ، فمن أنت يرحمك الله؟ قال : أنا القائل لك من السرير وما بعد الموت ، قلت : فمن أنت ؟ قال : أنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظاً وعليه رقيباً ، وفي القبر نوراً ومؤنساً ، وفي القيامة سائقاً وقائداً إلى الجنة .

وأخرج محمد بن لال أبو الشيخ في الثواب ، وابن أبي الدنيا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال . قال رسول الله عليه على أدخل رجل على مؤمن سرورا ، إلا خلق الله له من ذلك السرور ملكاً يعبد الله ويوحده ، فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور ، فيقول له: أتعرفني ؟ فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلتني على فلان ، فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلتني على فلان ، أنا اليوم أؤنس وحشتك ، وألقنك حجتك ، وأثبتك بالقول الثابت ، وأشهدك مشاهد يوم القيامة ، وأشفع لك وأريك منزلك في الجنة » .

وأخرج ابن مندة ، عن أبي كاهل قال . قال رسول الله مالية : « اعلمن يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقاً على الله أن يكف عنه أذى القبر » .

وأخرج أبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار بسنده ، عن عمر مرفوعاً : « مَنَ ْ نُوّر في مساجد الله نوراً نوّر الله له في قبره ، ومَن أراح فيه رائحة طيبة أدخل الله عليه في قبره من روح الجنّة » .

وأخرج الديلمي ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال . قال رسول الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على ا

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، عن الحسن قال . قال موسى : فذكر نحوه ، وقال : « ملائكة يعودونه » .

#### باب: في القبر حساب

أخرج الحكيم الترمذي ، عن حذيفة قال : في القبر حساب ، وفي الآخرة حساب ، فمن حوسب في القبر نجا ، ومن حوسب في القيامة عذب . قال الحكيم : إنما يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه غداً في الموقف ، فيمحصه في البرزخ ليخرج من القبر ، وقد اقتص منه .

وأخرج أحمد ، عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « لا يحاسبُ أحد يوم القيامة فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره » .

### باب: من حب قتل عثمان

أخرج ابن عساكر في تاريحه ، عن حذيفة قال : « والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره » .

### باب عداب القبر

نعوذ بالله منه . وقع ذكره في القرآن في عدة أماكن ، كما بينته في الاكليل في استنباط التنزيل .

أخرج البخاري ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عليه يدعو : « اللهم " إنّي أعُوذُ بك من عذابِ القبرِ » .

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَالِكُ : « عَـذابُ القبرِ حَقٌّ » .

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم، عن زيد بن ثابت قال : بينما النبي عليه في حائط لبني النجار على بغلة له ، ونحن معه إذ حادت به ، فكادت تلقيه، في حائط لبني النجار على بغلة له ، ونحن معه إذ حادت به ، فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ، فقال : « مَن يعرف أصحاب هذه الأقبر » ؟ فقال رجل : أنا . فقال : « منى مات هؤلاء » ؟ قال : ماتوا

في الاشراك ، فقال : « إنّ هذه الأمة تُبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع » .

وأخرج ابن أبي شيبة والشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِيْكِ قال : « إن أهل القُبورِ يعلَد بون في قُبورهم عذاباً تسمعه البهائم » .

وأخرج أحمد والبزار ، عن جابر قال : دخل رسول الله عليه نخلاً لبني النجار ، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم ، فخرج فزعاً ، فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر .

وأخرج أحمد وأبو يعلى والآجري ، عن أبي سعيد الحدري قال. قال رسول الله على إلى الله على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً تلدغه حتى تقوم الساعة » .

وأخرج أبو يعلى والآجري وابن منده ، عسن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال: « المؤمن في قبره في روضة ويرحب له قبره سبعون ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر ، أتدرون فيما نزلت هذه الآية ﴿ فإن له معيشة ضنكا ﴾ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي بيده أنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً ينفخون في جسمه ، ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة » .

وأخرج أحمد ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال « يرسل على الكافر حيتان : واحدة من قبل رأسه ، والأخرى من قبل رجليه يقرضانه قرضاً كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، والآجري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » .

وأخرج ابن أبي شيبة والشيخان ، عن ابن عباس أن رسول الله عليهما مر على قبرين فقال (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان

لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنين فجعل على كل قبر واحدة» فقالوا يا رسول الله! ليم فعلت هذا؟ قال: « لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا » .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ، عن ميمونة قالت: قال النبي عليلية «يا ميمونة! تعوذي بالله من عذاب القبر ، وإن من أشد عذاب القبر الغيبة والبول » .

وأخرج أحمد والأصبهاني ، عن يعلى بن سيابة أن النبي عليه أتى على قبر يفتن صاحبه ، فقال « إن هذا كان يأكل لحوم النساس ، ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال : لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة » .

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة ، عن يعلى بن مرة قال: مررت مع النبي ملك على مقابر ، فسمعت ضغطة في قبر ، فقلت يا رسول الله ! سمعت ضغطة في قبر . قال « فإنه سمعت ضغطة في قبر . قال « وسمعت يا يعلى » قلت : نعم . قال « فإنه يعذب في يسير من الأمر » قلت : وما هو ؟ قال « كان يمشي بين الناس بالنميمة ، وكان لا يتنزه عن البول » ثم ذكر قصة الحريدة. يعلى بن مرة : وهو يعلى بن سيابة وسيابة أمه .

وأخرج أحمد ، عن أنس قال : بينما رسول الله طلاع في نخل لأبي طلحة ، وبلال يمشي وراءه ، فمر بقبر ، فقال : يا بلال «هل تسمع ما أسمع صاحب هذا القبر يعذب ، فسأله عنه فوجده يهودياً » .

وأخرج البيهقي ، عن أبي هريرة عن النبي عليم قال ( إن عذاب القبر من ثلاثة : من الغيبة والنميمة والبول فإياكم وذلك » .

وأخرج عن قتادة قال : « عذاب القبر ثلاثة أثلاث ، ثلث من الغيبة ، وثلث من البول » .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان والآجري ، عن أم مبشر أن رسول الله ﷺ قال « استعبذوا بالله من عذاب القسبر » قلت : يا

رسول الله ! وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ قال « نعم عذاباً تسمعه البهائم » .

وأخرج الطبراني في الكبير، عن ابن مسعود، عن النبي طائع قال: « ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم » .

وأخرج في الأوسط ، عن أبي سعيد الخدري قال : كنت مـع رسول الله عليه في سفر وهو يسير على راحلتـه ، فنفرت ، فقلت يا رسول الله ! ما شأن راحلتك نفرت ؟ قال « إنها سمعت صوت رجل يعذب في قبره فنفرت لذلك » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة في قوله تعالى ﴿ كَمَا يَشِسَ الْكَفَّارُ مِنْ أُصِحَابِ الْقُبُورِ ﴾ (١) قال الكفّار : إذا دخلوا القبور فعاينوا ما أعد الله لهم من الخزي يئسوا من رحمة الله .

وأخرج الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا في كتاب القبور، واللاكائي في السنة، وابن منده عن ابن عمر قال، بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة، فناداني: يا عبدالله اسقني، فلا أدري اعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب، وخرج رجل من تلك الحفرة في يده سوط، فناداني يا عبد الله لاتسقه، فإنه كافر، ثم ضربه بالسوط في يده سوط، فناداني يا عبد الله لاتسقه، فإنه كافر، ثم ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفرته، فأتيت النبي علي في في خبرته فقال لي «أو قد رأيته» ؟ قلت: نعم، قال: «ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة».

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ، والحلال في السنة ، وابن البراء في الروضة ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خرجت مرة بسفر ، فمررت بقبر من قبور الجاهلية ، فإذا برجل قد خرج من القبر يتأجج ناراً في عنقه سلسلة من نار ، ومعي إداوة من ماء ، فلما رآني قال يا عبد الله : اسقني إذ خرج على أثره رجل من القبر ، فقال : يا عبد الله لا تسقه ، فإنه كافر ، ثم ضربه بالسوط ، ثم أخذ السلسلة ، فاحتذبه ، فأدخله القبر قال : ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانب

<sup>(</sup>١) سورة المبتحنة ، الآية : ١٣ .

بيتها قبر ، فسمعت من القبر صوتاً يقول : بول وما بول شن وما شن ، فقلت للعجوز : ما هذا ؟ قالت : هذا كان زوجاً لي ، وكان إذا بال لم يق البول ، وكنت أقول له ويحك إن الجمل إذا بال تفاحج ، فكان يأبى ، وهو ينادي منذ يوم مات وهو يقول : بول وما بول ؟ قلت : فما الشن ؟ قالت : جاءه رجل عطشان ، فقال اسقني ، فقال : دونك الشن ، فإذا ليس فيه شيء ، فخر الرجل ميتاً ، فهو ينادي منذ يوم مات شن وما شن ، فلما قدمت على رسول الله علياً أخبرته ، فنهى أن يسافر الرجل وحده .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن الحويرث بن الرباب قال : بينا أنا بالإثابة إذ خرج علينا إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه ناراً في جامعة من حديد ، فقال : اسقني اسقني ، وخرج في أثره إنسان يقول : لا تسق الكافر ، فأدركه ، وأخذ بطرف السلسلة ، فكبه ، ثم جره حتى دخلا القبر جميعاً . قال الحويرث : فصارت الناقة لا أقدر منها على شيء حتى التوت بعرق الظبية ، فبركت ، فصليت المغرب والعشاء ، ثم ركبت حتى أصبحت بالمدينة ، فأتيت عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، فأخبرته قال : يا حويرث ! والله ما أتهمك ، ولقد أخبرتني خبراً سديداً فأرسل عمر إلى مشيخة من كيفي الصغرى قد أدركوا الجاهلية ، ثم دعا الحويرث ، فقال : إن هذا قد أخبرني حديثاً ، ولست أتهمه . حدثهم يا حويرث بما فقال : إن هذا قد أخبرني حديثاً ، ولست أتهمه . حدثهم يا حويرث بما حدثتني فحدثهم ، فقالوا : قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين . هذا رجل من بني غفار مات في الجاهلية ، ولم يكن يرى للضيف حقاً .

وأخرج أيضاً ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : بينما هو راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة ، فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب فاراً مصفداً في الحديد ، فقال : يا عبد الله ! انضح ، يا عبد الله انضح ، وخرج آخر يتلوه : يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح ، وغشي على الراكب ، فأصبح وقد ابيض شعره ، فأخبر عثمان بذلك ، فنهى أن يسافر الرجل وحده .

وأخرج أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي ، عن أبي رافع قال : « مررت مع رسول الله ﷺ بالبقيع ، فقال « أف أف » فظننت أنـــه

يريدني ، فقلت يا رسول الله ! أحدثت شيئاً ؟ قال «وما ذاك؟ » قلت : أففت مني ؟ قال « لا ، ولكن صاحب هذا القبر فلان بعثته ساعياً على بني فلان ، فغل درعاً فدرع الآن مثلها من النار » .

وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا، عن عمرو بن شرحبيل قال : مات رجل يرون أن عنده ورعاً فأتى في قبره ، فقيل : إنا جالدوك ماثة جلدة من عذاب الله ، فقال : فيم تجلدوني ، فقد كنت أتوقى وأتورع ؟ فقيل : خمسون ، فلم يزلوا يناقصون حتى صار إلى جلدة فجلد ، فالتهب القبر عليه ناراً، ثم أعيد فقال : فيم جلدتموني ؟ قالوا : صليت يوماً وأنت على غير وضوء ، ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغثه .

وأخرج البخاري وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ ، عن ابن مسعود ، عن النبي عليه قال ه أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره ماثة جلدة ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة ، فلمتلأ قبره عليه فاراً فلما ارتفع عنه أفاق ، فقال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره » .

حتى يصبح ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قلت سبحان الله! ما هذان؟ فقالًا لي : انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، فإذا فيه لغط وأصوات . فاطلعنا فيه ، فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضاً وقلت ما هؤلاء؟ قالًا لي : انطلق ، فانطلقنا ، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل يسبح وإذا على شط النهر رجل عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه ، فيلقمه حجراً فينطلق فيسبح ، ثم يرجع اليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قلت لهما: ما هذان؟ فقالا لي : انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء ، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها ، قلت لهما : ما هذا ؟ فقالا لي : انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع ، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء. وإذا حول الرجل منولدان ما رأيتهم قط. قالا لي: انطلق فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي:ارق فيها ، فارتقينا فيها ، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة ، فأتينا المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها ، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ، وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم : اذ هبوا فقعواً في ذلك النهر ، فإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض . فذهبوا فوقعوا فيه ، ثم رجعوا إلينا ، فذهب السوء عنهم ، فصاروا في صورة . قسالا لي : هذه جنة عدن وهسا ذاك منزلك ، فسما بصري صعدآ ، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قالا لي : هذاك منزلك ، قلت لهما : بارك الله فيكما ذراني فأدخله . قالا : أما الآن فلا ، وأنت داخله . قلت لهما : فإنى رأيت منذ الليلة عجباً ، فما هذا الذي رأيت ؟ قالا لي : «أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر ، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به ذلك إلى يوم القيامة . وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ، فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة ، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور ، فإنهم الزناة والزواني ، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة ، فإنه آكل الربا ، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ، فإنه مالك خازن جهنم ، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة ، فإنه ابراهيم عليه السلام ، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قالوا يا رسول الله ! وأولاد المشركين » وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح ، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً واخر سيئاً تجاوز الله عنهم ، وأنا جبريل وهذا ميكائيل .

قال العلماء هذا نص في عذاب البرزخ ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لم في نفس الأمر ، وقد قال يشعل به إلى يوم القيامة قوله يهوى بضم أوله ، وقوله فيثلغ بمثلثة ومعجمة بوزن يعلم أي يشدخ ، والتدهده الدفع من علو إلى أسفل، ويشرشر بمعجمتين ورائين يقع شقاً، وضوضؤ بهمز وبدونه ماض من الضوضاء ، وهي أصوات الناس ولغطهم ، ويسبح بمهملتين بينهما موحدة مفتوحة يعوم . وفغر بفساء ومعجمة وراء فتح . وزنا ومعنى والمرآة بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة النظر ، ويحشها بفتح أوله وضم الحاء المهملة وتشديد المعجمة يوقدها . ومعتمة بضم أوله وسكون وضم الحاء المهملة وتخفيف الميم شديدة الخضرة ، ومعتمة بضم أوله وسكون المحلة ومعجمة اللبن الحالص من الماء ، وسما ، والمحض بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة اللبن الحالص من الماء ، وسما بالتخفيف في ارتفع كثيراً ، والربابة بفتح الراء وتخفيف الموحدتين السحابة .

وفي بعض طرق الحديث عند الدارقطني قلت : أخبرني عن الروضة . قال : أو لئك الأطفال وكل بهم إبراهيم يربيهم إلى يوم القيامة . قلت : فالذي يسبح في الدم ؟ قال : ذاك صاحب الربا ذاك طعامه في القبر إلى يوم القيامة . قلت : فالذي يشدخ رأسه ؟ قال : ذاك رجل تعلم القرآن ، فنام عنه حتى نسيه لا يقرأ منه شيئاً ، كلما رقد دقوا رأسه في القبر إلى يوم القيامة لا يدعونه ينام .

وأخرج الخطيب وابن عساكر من حديث أبي موسى الأشعري أن

رسول الله على قال « رأيت رجالاً تقرض جلودهم بمقاريض من ناد قلت ما شأن هؤلاء ؟ قال « هؤلاء الذين يتزينون إلى ما لا يحل لهم ، ورأيت جباً خبيث الربح فيه صياح قلت ما هذا ؟ قال هن نساء يتزين إلى ما لا يحل لهن ، ورأيت قوماً اغتسلوا في ماء الحياة قلت ما هؤلاء ؟ قال : هم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عليه صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة التفت إلينا وقال « رأيت ملكين أتيَّاني الليلة ، فأخذا بضبعي ، فانطلقا بي إلى السماء الدنيا يم فمررت بملك وأمامه آدمي وبيده صخرة يضرب بها هامة الآدمي ، فيقع دماغه جانباً ، وتقع الصخرة جانباً قلت : ما هذا ؟ قالا لي : أمضه ، فمضيت ، فإذا أنا بملك وأمامه آدمي وبيد الملك كلوب من حديد ، فيضعه في شدقه الأيمن ، فيشقه حتى ينتهي إلى أذنه ، ثم يأخذ في الأيسر ، فيلتم الأيمن قلت : ماهذا ؟ قالا لي : أمضه فمضيت ، فإذا أنا بنهر من دم يمُور كمور المرجل على فيه قوم عراة ، وعلى حافة النهر ملائكة بأيديهم مدرتان كلما طلع قذفوه بمدرة ، فتقع في فيه ويتسفل إلى أسفل ذلك النهر. قلت ما هذا؟ قالا لي : امضه فمضيت ، فإذا أنا ببيت أسفله ضيق من أعلاه فيه قوم عراة توقد من تحتهم النار إذ أمسكت على أنفى من نتن ما أجد من ربحهم . قلت : من هؤلاء ؟ قالا لي : امضــه فمضيت ، فإذا أنا بتل أسود عليه قوم مخبلون تنفخ النار في أدبارهم ، فتخرج من أفواههم ومناخرهم وآذاتهم وأعينهم قلَّت ما هذا؟ قالا لي : امضه فمضيت ، فإذا أنا بنار مطبقة موكل بها ملك لا يخرج منها شيء إلا اتبعه حتى يعيده فيها . قلت ما هذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت ، فإذا أنا بروضة ، وإذا فيها شيخ جميل لا أجمل منه ، وإذا حوله الولدان ، وإذا شجرة ورقها كآذان الفيلة ، فصعدت ما شاء الله من تلك الشجرة ، وإذا أنا بمنازل لا أحسن منها من درة جوفاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء قلت : ما هذا ؟ قال لي : امضه فمضيت ، فإذا أنا بنهر عليه جسران من ذهب وفضة على حافتي النهر ، منازل لا منازل أحسن منها من درة جوفاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، وفيها قدحان وأباريق تطرد قلت :

ما هذا؟ قالا لي: انزل ، فنزلت فضربت بيدي إلى إناء منها ، فغرفت ، ثم شربت ، فإذا هو أحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن ، وألين من الزبد ، فقال لي : أما صاحب الصخرة الذي رأيت يضرب بها هامة الآدمي فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً ، فأولئك الذين كانوا ينامون عن صلاة العشاء الآخرة ، ويصلون الصلوات لغير مواقيتها يضربون بها حتى يصيروا إلى النار ، وأما صاحب الكلوب الذي رأيت ، فأولئك الذين كانوا يمشون بين المسلمين بالنميمة ، فيفسدون بينهم ، فهم يعذبون بها حتى يصيروا إلى النار ، وأما الذين يقذفون بمدرة ، فأولئك أكلة الربا يعذبون حتى يصيروا إلى النار ، وأما القوم العراة ، فأولئك الزناة ، وذلك نتن فروجهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار ، وأما القوم المخبلون ، فأولئك الذين يعملون عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به ، فهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار ، وأما النار المطبقة فتلك جهنم ، وأما الروضة ، فتلك جنة المأوى ، وأما الشيخ الذي رأيت فهو إبراهيم وحوله ولدان المسلمين ، وأما الشجرة فهي سدرة المنتهى والمنازل التي فيها ، فتلك منازل أهل عليين من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ، وأما النهر فهو الكوثر الذي أعطاك الله ، وهذه منازلك ومنازل أهل بيتك ».

وأخرج البيهةي في الدلائل ، عن أبي سعيد الحدري عن النبي على النبي على حديث الاسراء ثم قال « مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربه أحد ، وإذا أنا بأخونة عليها لحم قد أروح ونتن عندها أناس يأكلون منها قلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء قوم من أمتك يتركون الحلال ، ويأتون الحرام ، ثم مضيت هنيهة ، فإذا أنا بأقوام بطونهم كأمثال البيوت كلما نهض أحدهم خريقول اللهم لا تقم الساعة وهم على سابلة آل فرعون ، فتجيء السابلة فتطؤهم ، فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى قلت يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا ، ثم مضيت هنيهة ، فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الابل ، فتفتح أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر ، ثم يخرج من أسافلهم . قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ، ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزناة ، ثم

مضيت هنيهة ، فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم ، فيلقمون ، فيقال له : كُلُّ كما كنت تأكل من لحم أخيك ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون » .

قوله هنيهة: تصغير هنية بمعنى شيئاً يسيراً ، والهاء بدل من الياء والأصل هنية وأخوته: جمع خوان ، وهو الذي يأكل عليه معرب. والسابلة: أبناء السبيل المتخلفة في الطرقات. ومشافر البعير جمع مشفر. وهو الشفة. والهماز: المغتاب، واللماز: العياب.

وأخرج ابن عدي والبيهقي ، عن أبي هريرة في حديث الاسراء أيضاً : أن النبي ﷺ أنى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة كلما رضخت عادت كما كانت ، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال «يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة ، ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع يسرّحون كما تسرح الابل والغنم ، ويأكلون الضريع والزقوم ، ورضَف جهنم وحجارتها . قال « من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء اللَّين لا يؤدون صدقات أموالهم ، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ، ولحم آخر نيء خبيث ، فجعلوا يأكلون من النيُّ الخبيث ، ويدعون النضيج الطيب قال « من هؤلاء ؟ » قال : الرجل يقوم من عند امرأته حلالاً فيآتي المرأة الخبيثة ، فيبيت معها حتى يصبح ، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي الرجل الخبيث، فتبيت عنده حتى تصبح ، ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها ، وهو يزيد عليها ، فقال « ما هذا ؟ » قال : هذا الرجل يكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها هو يحمل عليها ، ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء ، قال « من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء خطباء الفتنة الضريع نبت له شوك والرضف براء والضاد معجمة وفاء هو الحجارة المحماة .

وأخرج أبو داود ، عن أنس قال قال رسول الله ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ لَمَا عَرَجَ بَـيَ مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن الحسن مرفوعاً قال « من خرج من الدنيا شاتماً لأحد من أصحابي سلط الله عليه دابة تقرض لحمه يجد ألمه إلى يوم القيامة » .

وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني وابن مردويه في تفسيره والبيهقي ، عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسول الله طليم بعد صلاة الصبح فقال « إني رأيت رؤيا وهي حق فاعقلوها أتاني رجل ، فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلاً وعراً طويــــلاً فقال لي : ارقه قلت : لا أستطيع ، فقال : إني سأسهله لك ، فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها على درجة حتى استوينا على سواء الجبل ، فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون . ثم انطلقنا ، فإذًا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآ ذانهم قلت : ما هؤلاء؟ الذين يرون أعينهم ما لاترى ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون ، ثم انطلقنا فإذا بنساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤسهن تنهش أثداءهن الحيات ، قلت : ما هؤلاء؟ اللاتي يمنعن أولادهن ألبابهن؟ فانطلقنا ، فإذا نحسن برجال ونساء معلقين بعراقيبهن مصوبة رؤوسهم يلهثون من ماء قليل وحمأة قلت ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يصومون ، ثم يفطرون قبل تحلــة صومهم ، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظراً وأقبحه لبوساً وأنتنه ريحاً ، كأنما ريحهم ريح المراحيض. قلت : من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزانيات والزناة ، ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاً وأقبحه ريحاً. قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء موتى الكفار ، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال تحت ظلال الشجرة قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى المسلمين ، ثم انطلقنا فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين نهرين قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذرية المؤمنين ، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجوها وأحسنه لبوساً وأطيبه ريحاً كأن وجوههم القراطيس ، قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء الصالحون . قوله مصوبة ، أي مخفو ضة إلى أسفل .

وفي الفردوس للديلمي ، عن أنس مرفوعاً قال «من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهنم حتى يحشر معهم » .

وفي تاريخ ابن عساكر بسنده ، عن عمرو بن أسلم الدمشقي قال : مات عندنا بالثغر رجل ، فدفن فحفر عليه في اليوم الثالث ، فإذا اللبن بحاله منصوب وليس في اللحد شيء ، فسئل وكيع بن الجراح عن ذلك ، فقال سمعنا في حديث « من مات و هو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يسير معهم ويحشر يوم القيامة معهم » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن مسروق قال : «ما من ميت يموت وهو يسرق أو يزني أو يشرب أو يأتي شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان<sup>(١)</sup> ينهشانه في قبره » .

وأخرج الأصبهاني في الترغيب ، عن العوام بن حوشب قال : نزلت مرة حياً وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر ، فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان ، فنهق ثلاث نهقات ، ثم انطبق عليه القبر ، فسألت عنه فقيل إنه كان يشرب الحمر ، فإذا راح تقول أمه اتق الله يا ولدي ، فيقول : إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار ، فمات بعد العصر ، فهو ينشق عنه القبر كل يوم بعد العصر ، فينهق ثلاث نهقات ، ثم ينطبق عليه القبر .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن مرثد بن حوشب قال : كنت جالساً عند يوسف بن عمرو إلى جنبه رجل كان شقة وجهه صفحة من حديدة ، فقال له يوسف : حدث مرثداً بما رأيت قال : حفرت قبر إنسان ليلاً ، فلما دفن وسووا عليه التراب أقبل طائران أبيضان مثل البعيرين ، حتى سقط أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، ثم أثاراه ، ثم تدلى أحدهما بالقبر والآخر على شفيره ، فجثت حتى جلست على شفير القبر ، فسمعته

<sup>(</sup>١) شبجاعان ، مفردها شبجاع ، وهو الثعبان .

يقول ألست الزائر أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبراً تمشي الخيلاء ، فقال أنا أضعف من ذلك ، فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهناً ، ثم عاد وأعاد عليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات ، ثم رفع رأسه فنظر إلي ققال : انظروا أين هو جالس نكسه الله ، ثم ضرب جانب وجهي ، فسقطت ليلتى ، ثم أصبحت كما ترى .

قال ابن الأثير: الممصر من الثياب ما فيه صفرة خفيفة.

وأخرج أيضاً ، عن أبي الجريس ، عن أمه قال : لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتاهم ، فرؤى شاب عاضاً على يديه .

وأخرج عن أبي إسحاق قال : دعيت إلى ميت لأغسله ، فلما كشفت الثوب عن وجهه ، فإذا أنا بحية قد تطوقت على حلقه ، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم .

وأخرج أيضاً ، عن أبي إسحاق الفزاري أنه أتاه رجل ، فقال له : كنت أنبش القبور وكنت أجد قوماً وجوههم لغير القبلة ، فكتب إلى الاوزاعي يسأله فقال : أولئك قوم ماتوا على غير السنة .

وأخرج عن عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى الضبي قال: قيل لنباش قد تاب ما أعجب ما رأيت؟ قال: نبشت رجلاً ، فإذا هو مسمّر بالمسامير على سائر جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه قال: وقيل لنباش آخر ما كان أعجب ما رأيت؟ قال: رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص.

وأخرج عن الفضل بن يونس قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك : يا مسلمة ! من دفن أباك ؟ قال : مولاي فلان ، قال : فأنا أحدثك بما حدثني ال « فمن دفن الوليد ؟ قال : مولاي فلان ، قال : فأنا أحدثك بما حدثني أنه لما دفن أباك والوليد ، فوضعهم في قبورهم ، وذهب ليحل العقد عنهم ، فوجدوا وجوههم قد تحولت إلى أقفيتهم .

وأخرج عن يزيد بن المهلب قال : قال لي عمر بن عبد العزيز يا يزيد ! إني حيث وضعت الوليد في قبره ، فإذا هو يركض في أكفانه . وأخرج عن عمرو بن ميمون قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : كنت فيمن تولى الوليد بن عبد الملك في قبره ، فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا إلى عنقه ، فاتعظ بها عمر بعده .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهتي في شعب الإيمان ، عن عبد الحميد ابن محمود المعولي قال : كنت جالساً عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا : إنا خرجنا حجاجاً ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذات الصفاح ، فمات فهيأناه ، ثم انطلقنا ، فحفرنا له قبراً لحدنا له ، فلما فرغنا من لحده ، فإذا نحن بأسود قد ملأ اللحد ، فتركناه وحفرنا له مكاناً آخر ، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فتركناه وأتيناك ، فقال ابن عباس : من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فتركناه وأتيناك ، فقال ابن عباس : ذلك الغل الذي يغل به ، ولفظ البيهقي : ذلك عمله الذي كان يعمل انطلقوا فادفنوه في بعضها ، فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيها ، فانطلقنا فدفناه في بعضها ، فلما رجعنا سألنا امرأته ما كان يعمل زوجك ؟ قالت : كان يبيع الطعام فيأخذ كل يوم منه قوت أهله ، ثم يقرض القصل فيلقيه فيه .

وأخرج اللالكائي عن صدقة بن خالد ، عن بعض مشائخ أهل دمشق قال : حججنا فمات صاحب لنا في الطريق ، فاستعرنا من قوم فأساً فدفناه ، ونسينا الفأس في القبر فنبشنا لنأخذها ، فإذا رجل قد جمعت عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس ، فسوينا عليه التراب ، وأرضينا القوم في ثمن الفأس ، فلما رجعنا سألنا امرأته عن حاله . قالت : صحبه رجل معه مال ، فقتل الرجل وأخذ المال منه . كان يحج ويغزو .

وأخرج ابن عساكر ، عن الأعمش قال : تغوط رجل على قبر الحسن ابن على رضي الله عنهما ، فجن فجعل ينبح كما تنبيح الكلاب ، ثم إنه مات ، فسمع في قبره يعوي ويصيح .

وأخرج عن يزيد بن أبي زياد ، وعمارة بن عميرة قالا : لما قتل عبيد الله بن زياد أتي برأسه ورؤوس أصحابه فألقيت في الرهبة ، فجاءت حية عظيمة ، فتفرق الناس من فزعها فتخللت الرؤوس حتى دخلت في

منخري عبيد الله بن زياد ، ثم خرجت من فيه ، ثم دخلت في فيه ، وخرجت من أنفه ، ففعلت مثل ذلك به من أنفه ، ففعلت مثل ذلك به مرارآ ، ثم ذهبت ، ثم عادت ففعلت مثل ذلك به مرارآ من بين الرؤوس ، ولا يدري من أين جاءت ولا إلى أين ذهبت .

وأخرج الترمذي في جامعه ، والطبراني من طريق عمارة وحده . وقال : هذا حديث صحيح .

وأخرج ابن عساكر أيضاً ، عن محمد بن سعيد : أن مسلم بن عقبة المري ورد المدينة ، فدعا إلى بيعة يزيد على أنهم أعبدقن في طاعة الله ومعصيته ، فأجابوه ألا رجلاً من قريش أمه أم ولد قال : بل في طاعة الله فأبى أن يقبل ذلك منه وقتله فأقسمت أمه لأن أمكنها الله من مسلم حياً أو ميتاً أن تحرقه بالنار ، فلما خرج مسلم من المدينة اشتدت علته فمات ، فخرجت أم القرشي بأعبد لها إلى قبره ، فأمرت به ، فنبش فلماوصلوا إليه إذا بثعبان قد التوى إلى عنقه قابضاً بأرنبة أنفه يمصها فكاع القوم عنه.

وأخرج تمام بن محمد الرازي في كتاب الرهبان له ، وابن عساكر أيضاً من طريق تمام الحافظ ، عن أبي على محمد بن هرون الأنصاري ، عن عصمة بن أبي العصمة البخاري ، عن أحمد بن عمار بن خالد التمار ، عن عصمة العباداني ، قال: كنت أجول في بعض الفلوات إذ أبصرت ديراً وإذا في الدير صومعة ، وفي الصومعة راهب ، فقلت له : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع ، فقال : نعم بينما أنا ذات يوم إذ رأيت طائراً أبيض مثل النعامة قد وقع على تلك الصخرة فتقياً رأساً ثم وجلاً ثم ساقاً ، وإذا هو كلما تقياً عضواً من تلك الأعضاء التأمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق ، حتى إذا استوى رجلاً جالساً ، فإذا هم بالنهوض نقره الطائر نقرة قطعه أعضاء ، ثم يرجع ، فيبتلعه ، فلم يزل على ذلك أياماً ، فقصر تعجبي منه ، وازددت يقيناً لعظمة الله تعالى ، وعلمت أن هذه الأجساد تعجبي منه ، وازددت يقيناً لعظمة الله تعالى ، وعلمت أن هذه الأجساد حياة بعد الموت ، فالتفت إليه يوماً ، فقلت أيها الطائر ! سألتك بحق الله الذي خلقك وبرأك إلا أمسكت عنه حتى أسأله ، فيخبرني بقصته ، فأجابني الطائر بصوت عربي طلق لربي الملك وله البقاء الذي يفني كل شيء الطائر بصوت عربي طلق لربي الملك وله البقاء الذي يفني كل شيء ويبقى . أنا ملك من ملائكة الله موكل بهذا الجسد لما أجرم من ذنبه ،

فالتفت إليه فقلت: يا هذا الرجل المسيء إلى نفسه ما قصتك ومن أنت؟ قال: أنا عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضي الله عنه ، وإني لما قتلته وصارت روحي بسين يدي الله ناولني صحيفة مكتوبة فيها ما عملته من الخير والشر منذ ولدتني أمي إلى أن قتلت علياً ، وأمر الله هذا الملك بعذابي إلى يوم القيامة ، فهو يفعل بي ما ترى ، ثم سكت ، فنقره ذلك الطائر نقرة نثر أعضاءه بها ، ثم جعل يبتلعه عضواً عضواً ثم مضى به ، قلت : هذا الإسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أبي على شيخ تمام ، فقد قال الذهبي في الميزان أنه كان يتهم .

وقال ابن رجب قد رويت هذه الحكاية من وجه آخر أخرجها ابن النجار في تاريخه من طريق السلفي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن عبيد السكري ،حدثنا اسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن المنحم سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة إنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ، فأحضر راهب ، فحدث ، فذكر شبيها بالحكاية ، .

ورويت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي صاحب السداسيات المشهورة ، عن علي بن بقاء بن محمد الوراق ، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار ، سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ قال : قدم علينا شيخ غريب ، فذكر أنه كان نصرانياً سنين ، وأنه تعبد في صومعته ، فبينما هو ذات يوم جالس إذ جاء طائر كالنسر فذكر شبيها بالحكاية مختصراً .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ، من طريق عبد الله بن دينار ، عن أبي أيوب اليماني عن رجل من قومه يقال له : عبد الله أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر ، وإذا البحر أظلم عليهم أياماً ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قريب من قرية . قال عبد الله : فخرجت التمس الماء فإذا أبواب مغلقة يتجأجاً فيها الريح ، فهتفت فيها فلم يجيبي أحد ، فبينما أنا على ذلك إذ طلع على فارسان تحت كل واحد قطيفة بيضاء فقالا لي : يا عبد الله ! اسلك في هذه السكة ، فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء ، فاستسق منها ولا يهولك ما ترى فيها ، فسألتهما عن تلك البيوت

المغلقة التي تجأجاً فيها الريح ، فقالا : هذه بيوت فيها أرواح الموتى ، فخرجت حتى انتهيت إلى البركة ، فإذا فيها رجل معلق مصوب على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده ، وهو لا يناله ، فلما رآني هتف بي ، وقال : يا عبد الله ! اسقني فغرفت بالقدح لأناوله إياه ، فقبضت يدي ، فقلت يا عبد الله ! قد رأيت ما صنعت ، فقبضت يدي ، فأخبرني من أنت ؟ قال : أنا ابن آدم أنا أول من سفك دماء في الأرض .

وأخرج أبو نعيم من طريق وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : بينا رجل في مركب في البحر إذا انكسرت بهم مركبهم ، فتعلق بخشبة ، فطرحته إلى جزيرة من الجزائر ، فخرج يمشي ، فإذا هو بماء فاتبعه ، فدخل في شعب ، فإذا رجل في رجليه سلسلة منوط فيها بينه وبين الماء شبر ، فقال : اسقني رحمك الله ، قلت : ما لك ؟ قال : أنا ابن آدم الذي قتل أخاه ، والله ما قتلت نفس ظلماً منذ قتلت أخي إلا عذبني الله بها ، لأنى أول من سن القتل .

و أخرج الحافظ أبو محمد الحلال في كتاب كرامات الأولياء بسنده ، عن أشعث أخي عارم قال : قال لي عبد الله بن هاشم ذهبت إلى ميت لأغسله ، فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا اسود في حلقه ، فقلت له : أنت مأمور ، ومن سنتنا أن نغسل موتانا ، فإن رأيت أن تنتقل إلى ناحية ، حتى إذا غسلته عدت إلى موضعك ، قال : فانحل فصار في زاوية البيت ، فلما فرغت من غسله عاد إلى موضعه ، قال : وكان ذلك الميت يرمى بالزندقة .

وأخرج ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده ، عن محمد ابن يوسف الفريابي : سمعت أبا سنان ، وكان رجلا صالحاً . قال : عزيت رجلا بأخيه ، فوجدته جزعاً فقال : إنما أجزع لما رأيت لما دفنته وسويت التراب عليه ، إذا صوت في القبر يقول أوه ، فقلت : أخي والله ، ثم كشفت التراب ، فقيل لي لا تفعل ، فرددت التراب ، فلما ذهبت أقوم من القبر إذ صوت من القبر يقول أوه ، فقلت : أخي والله وكشفت التراب ، فقيل لي : يا عبد الله ! لا تنبشه ، فرددت التراب عليه ، فلما التراب ، فقيل لي : يا عبد الله ! لا تنبشه ، فرددت التراب عليه ، فلما

ذهبت أقوم قال: أوه، فقلت أخي والله، ثم كشفت التراب، فقيل لي: لا تفعل، فرددت التراب، فلما ذهبت أقوم إذا هو يقول أوه، فقلت: والله لا تركت نبشه فنبشته، فإذا مطوق بطوق من نار قد التمع عليه القبر ناراً فطمعت أن أقطع ذلك الطوق فضربته بيدي لأقطعه، فذهبت أصابعي، وأخرج إلينا يده، فإذا أصابعه الأربعة قد ذهبت قال: فأتيت الأوزاعي، فحدثته فقلت: يا أبا عمرو ويموت اليهودي والنصراني والكافر ولا يرى مثل هذا، فقال: نعم أولئك لا شك أنهم في النار، ويريكم الله في أهل التوحيد لتعتبروا.

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن محمد المديني ، عن صديق له أنه خرج إلى ضيعة له قال : فأدركتني صلاة المغرب إلى جنب مقبرة ، فصليت المغرب قريباً منها ، فبينا أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبور صوت أنين ، فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين ، وهو يقول : أوه ، قد كنت أصلي قد كنت أصوم ، فأصابتني قشعريرة ، فدنوت ممن حضرني ، فسمع مثل ما سمعت ، ومضيت إلى ضيعتي ورجعت في اليوم الثاني ، فصليت في موضع الأول ، وصبرت حتى غابت الشمس ، فصليت المغرب ، ثم استمعت إلى ذلك القبر ، فإذا هو يئن ويقول : أوه قد كنت أصلي قد كنت أصوم ، فرجعت إلى منزلي وحممت فمكثت مريضاً شهرين .

وروى هشام بن عمار في كتاب البعث ، عن يحيى بن حمزة ، حدثني النعمان ، عن مكحول : أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابيض نصف رأسه ونصف لحيته ، فقال له عمر رضي الله عنه : ما لك ؟ فقال : مررت بمقبرة بني فلان ليلاً ، فإذا رجل يطلب رجلاً بسوط من نار كلما لحقه ضربه ، فاشتعل ما بين قرنه إلى قدمه ناراً ، فلاذ بي الرجل ، فقال : يا عبد الله ! أغثني . فقال الطالب : يا عبد الله لا تغنه . فبش عبد الله هو كافر ، فقال عمر رضي الله عنه لذلك كره لكسم فبيكم من أن يسافر أحدكم وحده .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن عمرو بن دينار قال : كان رجل من

أهل المدينة له أخت ، فماتت فجهزها وحملها إلى قبرها ، فلما دفنت ورجع إلى أهله ذكر أنه نسي كيساً كان معه في القبر ، فاستعان برجل من أصحابه ، فأتيا القبر ، فنبشاه ، فوجد الكيس ، فقال للرجل : تنع عني حتى أنظر على أي حال أختي ، فرفع بعض ما على اللحد من اللبن ، فإذا القبر يشتعل ناراً فرده ، وسوى القبر ورجع إلى أمه، فسألها عن حال أخته ، فقالت : كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء ، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا ، فتلعم أذبها أبوابهم ، فتخرج حديثهم .

قال الحافظ ابن رجب ، وروى الهيثم بن عدي : حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : هلك جار لنا ، فشهدنا غسله وكفنه وحمله إلى قبره ، وإذا في قبره شبيه بالهر ، فزجرناه فلم ينزجر ، فضرب الحفار جبهته بمدرة ، فلم يبرح ، فتحول إلى قبر آخر ، فلما لحد ، فإذا ذلك الهر فيه ، فصنعوا به مثل ما صنعوا أولا ، فلم يلتفت ، فرجعوا إلى قبر ثالث ، فلما لحد ، فإذا ذلك الهر فيه ، فصنعوا به مثل ما صنعوا ، فلم يلتفت ، فقال القوم : يا هؤلاء إن هذا الأمر ما مر بنا مثله ، فذهبوا إلى امرأته ، فذهنوه فلما سوي عليه اللبن سمعنا قعقعة عظيمة ، فذهبوا إلى امرأته ، فقالوا : ياهذه ما كان عمل زوجك ؟ وحدثوها ما رأوا ، فقالت كان فقالوا : ياهذه من الجنابة .

وذكر ابن الفارسي الكتبي صاحب أبي الفرج ابن الجوزي في تاريخه أنه في سنة تسعين وخمسمائة وجد ميتاً ببغداد قد بلي ، ولم يبتى غير عظامه ، وفي يديه ورجليه ضباب حديد قد ضرب فيهما مسماران أحدهما في سرته والآخر في جبهته ، وكان هائل الخلقة غليظ العظام ، وكان سبب ظهوره زيادة الماء كشفت جانب تل كان يعرف بالتل الأحمر .

وذكر ابن القيم في كتاب الروح قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن سنان السلامي التاجر ، وكان من خيار عباد الله قال : جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد ، فباع مسامير صغار ، المسمار برأسين ، فأخذها الحداد وجعل يحمي عليه ، فلا تلين معه حتى عجز عن ضربه ، فطلب الذي باعها، فوجده ، فقال : من أين لك هذه المسامير ؟ قال : لقيتها ، فلم يزل به

حتى أخبر أنه وجد قبراً مفتوحاً وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير. قال : فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر فأخرجت حجراً فكسرت عظامه وجمعتها.

قال ابن القيم : حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن الحراني أنه خرج من داره بآمد بعد العصر إلى بستان ، فلما كان قبل غروب الشمس توسط القبور ، وإذا قبر منها وهو جمرة نار مثل كور الزجاج ، والميت في وسطه قال: فسألت عن صاحب القبر، فإذا هو مكاس قد توفي ذلك اليوم.

وذكر الحافظ أبو محمد القاسم بن البرزاني في تاريخه ، عن عبد العزيز ابن عبد المنعم بن الصقيل الحراني ، قال : حكى عبد الكافي أنه شهد مرة جنازة ، فإذا عبد أسود معنا فلما صلى الناس لم يصل ، فلما حضرنا الدفن نظر إلي مم أنا عمله ، ثم ألقى نفسه في القبر ، قال : فنظرت فلم أر شيئاً .

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه: سمعت محمد بن إسماعيل بن هبة الله الدمياطي يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله الثعلبي صاحب السلفي يقول: كان عندنا رجل نباش يتكفف الناس أعمى ، وكان يقول من يعطيني شيئاً فأخبره العجب ، ثم يقول من يزيدني فأريه العجب ، قال : فأعطي شيئاً وأنا إلى جانبه أنظره ، فكشف عن عينيه ، فإذا بهما قد نفذتا إلى قفاه كالأنبوبتين النافذتين يرى من قبل وجهه ما وراء قفاه ، ثم قال : أخبركم أني كنت في بلدي نباش حتى شاع أمري ، فأخفت الناس حتى ما أبالي بهم ، وإن قاضي البلد مرض مرضاً خاف منه الموت ، فأرسل إلي وقال : أنا أشتري هتكي في قبري منك ، وهذه مائة دينار مومنية ، فأخلتها فعوفي من ذلك المرض، ثم مرض بعد ذلك ، ثم مات ، وتوهمت أن العطية للمرض الأول ، فجشت ، فنبشته ، فإذا في القبر حس عقوبة ، والقاضي جالس ثائر الرأس محمرة عيناه كالسكرجتين ، فوجدت زمعاً في ركبتي ، وإذا بضربة في عيني من اصبعين ، وقائل يقول يا عبد الله : أتطلع على أسرار بضربة في عيني من اصبعين ، وقائل يقول يا عبد الله : أتطلع على أسرار الله عز وجل .

وأخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : بينما رجل يسير في أرض إذ انتهى إلى قبر ، فسمع صاحبه يقول : آه آه ، فقام على قبره ، فقال : فضحك عملك وافتضحت .

وفي تاريخ المقريزي في سنة تسع وتسعين وستمائة قدم البريد بأن رجلاً من الساحل ماتت امرأته ، فدفنها وعاد ، فتذكر أنه نسي في القبر منديلاً فيه مبلغ دراهم ، فأخذ فقيه القرية ونبش القبر ، ليأخذ المال ، والفقيه على شفير القبر ، فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرها ورجلاها أيضاً قد ربطتا بشعرها ، فحاول حل كتافيها ، فلم يقدر ، فأخذ يجهد نفسه في ذلك ، فخسف به وبالمرأة إلى حيث لم يعلم لهما خبر ، فغشي على فقيه القرية منذ يوم وليلة ، فبعث السلطان بخبر هذه الحادثة ، وما كتب به من الشام فيها إلى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، فوقف عليه وأراه الناس ليعتبروا بذلك .

قال العلماء : عذاب القبر هو غذاب البرزخ أضيف إلى القبر ، لأنه الغالب ، وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعالى تعذيبه ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر ، ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رماداً أو ذري في الريح ، ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق اهل السنة وكذا القول في النعيم .

قال ابن القيم ، ثم عذاب القبر قسمان : دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة ، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة ، فإنه يعذب بحسب جريمته ، ثم يرفع عنه ، وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك .

قال اليافعي في روض الرياحين : بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة تشريفاً لهذا الوقت قال : ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار ، وعمم النسفي في بحر الكلام ، فقال : إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها وجميع شهر رمضان .

قال : وأما المسلم العاصي ، فإنه يعذب في قبره لكن يرفع عنه يوم

الجمعة وليلتها ، ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة ، وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة ، وضغطة القبر كذلك ، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود اليه إلى يوم القيامة . انتهى .

وهذا يدل على أن عصاة المسلمين لا يعذبون سوى جمعة واحدة أو دونها ، وأنهم إذا وصلوا إلى يوم الجمعة انقطع ، ثم لا يعود وهو يحتاج إلى دليل .

قال ابن القيم في البدائع نقلت من خط القاضي أبني يعلى في تعاليقه : لا بد من انقطاع عداب القبر لأنه من عداب الدنيا ، والدنيا وما فيها منقطع ، فلا بد أن يلحقهم الفناء والبلاء ، ولا يعرف مقدار مدة ذلك . انتهى .

قلت : ويؤيد هذا ما أخرجه هناد بن السرى في الزهد ، عن مجاهد قال : للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم ، حتى يوم القيامة ، فإذا صيح بأهل القبور يقول الكافر : ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ، فيقول المؤمن إلى جنبه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون .

### فائدة:

في البدائع لابن القيم قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم نزل ذلك القبر نعيم وعداب ، فالنعيم للابن والعداب للأم ، قال: ولا بعد في ذلك ، كما لو دفن في قبر واحد مؤمن وفاجر ، فإنه يجتمع في القبر النعيم والعداب .

## باب ما ينجي من عذاب القبر

أخرج الطبراني في الكبير ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والأصبهاني في الترغيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله عليه ذات يوم فقال : « إنهي رأيتُ البارحة عجباً . رأيتُ رجُلاً من أُمّتي جاءه ملك الموت ، ليقبض روحه ، فجاء بره لوالديه ، فرده عنه ، ورأيتُ رجلاً من أُمّتي بسط عليه عذاب القبر ، فجاء

وضوءه فاستنقذه من ذلك ، ورأيتُ رجلاً من أمَّتي قد احْتوشته الشياطين ، فجاء ذكر الله ، فخلُّصه من بينهم ، ورأيتُ رجلاً من أمني قد احتوشته ملائكة ُ العذاب ، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ، ورأيت رجلا من أُمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه ، فجاءه صيامه فسقاه وأرُّواه ، ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً كلما دنى لحلقة طردوه ، فجاء اغتساله من الجنابة ، فأخذ بيده وأقعده إلى جنبه ، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة وخلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة ، فهو متحير فيها ، فجاءه حجه وعمرته ، فاستخرجاه من الظلمة ، وأدخلاه النور ، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه ، فجاءته صلة الرحم ، فقالت : يا معشر المؤمنين ! كلموه فكلموه ، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرها بيده عن وجهه ، فجاءته صدقته ، فصارت ستراً على وجهه وظلا على رأسه ، ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان ، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقله من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلا من أمني جاثياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب ، فجاءه حسن خلقه ، فأخذ بيده ، فأدخله على الله ، ورأيت رجلا من أمتى قد هوت به صحيفته من قبل شماله ، فجاءه خوفه من الله، فأخذ صحيفته ، فجعلها عن يمينه ، ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه ، فجاءته أفراطه ، فثقلوا ميزانه ، ورأيت رجلا من أمتي قائماً على شفير جهنم ، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ، ورأيت رجلا من أمتى هوى في النار فجاءته دموعه التي بكي بها من خشية الله في الدنيا فاستخلصته من النار ، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة ، فجاءه حسن ظنه بالله ، فسكن روعه ومضى ، ورأيتُ رجلاً على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً ، فجاءته صلاته على "، فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط ، ورأيت رجلا من أمني انتهى إلى أبواب الجنة ، فغلقت الأبواب دونه ، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ، ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ، ورأيت ناسآ تقرض شفاههم، فقلت ياجبريل! من هؤلاء؟ قال: المشاءون بين الناس بالنميمة، ورأيت

رجالا معلقين بألسنتهم ، فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا » .

قال القرطبي : هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة .

وأخرج الترمذي وابن ماجه ، عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله على الله عند الله ست خيصال يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويترى مقعده من الجنة ، ويتجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار . الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويتشفع في سبعين من أقاربه » .

وأخرج الترمذي وحسنه ، وابن ماجه والبيهقي عن سلمان بن صرد، وخالد بن عرفطة قالا : قال رسول الله والله عليه الله مكن قَدَكَ بطنه مُ يُعذّب في قبره » .

وأخرج أبو نعيم ، عن سلمان الفارسي : أن بعض أهل الكتاب أخبره، عن عيسى عليه السلام قال : « طول القنوت الأمان على الصراط ، وطول السجود الأمان من عذاب القبر » .

وأخرج عبد في مسنده ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : اقرأ تبارك الذي بيده الملك ، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك ، فإنها المنجية والمجادلة ، أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها ، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار ، وينجو بها صاحبها من عذاب القبر .

وأخرج خلف بن هشام في فضائل القرآن ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر ، يتُؤتى صاحبها في قبره من قبل رأسه ، فيقول رأسه : لا سبيل علي ، فإنه وعى في سورة الملك ، ثم يتُؤتى من قبيل

رجليه ، فتقول رجلاه : ليس لك علي تسبيل إنه كان يقوم بي بسورة الملك » .

وأخرج النسائي ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « مَن قرأ تبارك الذي بيده المُلك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر » ، وكنّا في عهد رسول الله عليها نسميها المانعة .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « إن وجلا مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك الملك ، فلما وُضع في حُفرته أتاه الملك ، فثارت السورة في وجهه ، فقال لها : إنك من كتاب الله ، وأنا أكره مساءتك ، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا ، فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تعالى ، فاشفعي له ، فتنطلق إلى الرب ، فتقول يارب ! إن فلانا عمد إلي من بين كتابك ، فتعلمي وتلاني ، أفمحرقه أنت بالنار ومعذبه وأنا في جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذلك به ، فاحيي من كتابك ، فيقول : فيقول : لأراك غضبت ، فتقول : وحق لي أن أغضب ، فيقول : اذهبي ، فقد وهبته لك وشفعتك فيه ، فتجيء ، فتزبر الملك ، فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء ، فتجيء فتضع فاها على فيه ، فتقول : مرحباً بهذا الصدر فربما وعاني ، ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني ، ومرحباً بهذا القدمين فربما قامتا بي ، وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه » .

قال : فلما حدث رسول الله سلط بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد ، إلا تعلمها وسمّاها رسول الله ملط المنجية .

قال في الصحاح: رجل كاسف البال: أي سيء الحال، وكاسف الوجه أي عابس الوجه، وقوله: لم يحل منه بشيء: أي لم يستفد منه فائدة، ولا يتكلم به إلا مع الجحد والزبر بزاي وموحدة وراء: الزجر والانتهار.

وأخرج أبو عبيدة في فضائله ، والبيهقي في الدلائل ، عن ابن مسعود قال : « إنَّ الميِّتَ إذا ماتَ أُوقِدت نبران حوله ، فتأكلُ كلّ نار

ما يليها إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها ، وإنَّ رجلاً مات ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة تبارك الملك ، فأتته من قبل رأسه ، فقالت : إنه كان يقرأني ، فأتته من قبل رجليه ، فقالت إنه كان يقوم بي ، فأتته من قبل جوفه ، فقالت : إنَّه كان وعاني فأنجته » .

وأخرج الدارمي في مسنده ، عن خالد بن معدان قال: بلغني أن ألم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر تقول : اللهم إن كنت من كتابك ، فشفعي فيه ، وإنها تكون كالطير فشفعي فيه ، وإنها تكون كالطير تجعل جناحيها عليه ، فتشفع له وتمنعه من عذاب القبر ، وفي تبارك مثله ، وكان خالد لا يبيت حتى يقرأهما .

وأخرج هو والترمذي ، عن جابر قال : كان النبي عليه لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الملك .

وفي روض الرياحين لليافعي ، عن بعض الصالحين من أهل اليمن إنه دفن بعض الموتى ، فلما انصرف الناس سمع في القبر ضرباً ودقاً عنيفاً ، ثم خرج من القبر كلب أسود ، فقال له الشيخ : ويحك أي شيء أنت ؟ قال : أنا عمل الميت ، فقال : هذا الضرب فيك أم فيه ؟ قال : بل في وجدت عنده سورة يس وأخواته ، فحالت بيني وبينه ، فضربت وطردت.

وأخرج أبو يعلى ، عن أنس قال . قال رسول الله عليه : « مَن ُ ماتَ يُومُ الجُمُعُة وُقِيِّيَ عَذَابِ القبر » .

وأخرج البيهقي ، عن عكرمة بن خالد المخزومي قال : « مَـن ُ ماتَ يوم الجُـُمعة أو ليلة الجـُمعة خـُـتم بخاتم الايمان ، ووقيّي عذاب القبر » . وأخرج البيهقي . قال ابن رجب روى بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك : « أنّ عذاب القبر يـُرفع عن الموتى في شهر ِ رمضان » .

وحكى اليافعي في روض الرياحين ، عن بعض الأولياء قال : سألت الله أن يريني مقامات أهل المقابر ، فرأيت في ليلة من الليالي أن القبور قد انشقت ، وإذ منهم النائم على السندس ، ومنهم النائم على الحرير والديباج ، ومنهم النائم على الريحان ، ومنهم النائم على السرر ، ومنهم الباكي ومنهم الضاحك ، قلت يارب ! لو شئت ساويت بينهم في الكرامة ، فنادى مناد من أهل القبور : يافلان ! هذه منازل الأعمال ، أما أصحاب السندس فهم أصحاب الحلئق الحسن ، وأما أصحاب الحرير والديباج ، فهم الشهداء ، وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون ، وأما أصحاب البكاء فهم المراتب يعني السرر فهم المتحابون في الله ، وأما أصحاب البكاء فهم المذنبون ، وأما أصحاب النصحاب النوبة .

## باب احوال الموتى في قبورهم وانسهم فيها فهم يصلون فيها ويقرأون ويتزاورون ويتنعمون ويلبسون

أخرج الطبراني وأبو يعلى والبيهةي في الشُعب ، والاصبهاني في الترغيب ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال . قال رسول الله عليه على الله على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ، ولا في قُبورهم ، ولا في نُشورهم » .

وأخرج أبو القاسم الجيلي في الديباج ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : « أخبرني جبريل أن لا إله إلا الله أنس للمسلم عند موته ، وفي قبره ، وحين يخرج من قبره » .

وأخرج أبو يعلى والبيهقي وابن مندة ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَلِيْنَ قال : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » .

وأخرج مسلم ، عن أنس أن النبي ﷺ ليلة أسري به مرّ بموسى صلوات الله عليه وهو قائم يصلّي في قبره . قال ابن مندة : رواه حجاج

ابن منهال ، ويونس بن محمد ، وأبو نصر التمار ، وحبان وغيرهم ، عن حماد ، عن سليمان التيمي ، وثابت ، عن أنس . ورواه سفيان ، ويحيى بن سعيد ، وعمر بن حبيب ، وجرير بن عبد الحميد ، ومعتمر ابن سليمان ، ويزيد بن هارون ، وعيسى وغيرهم ، عن سليمان التيمي ، ورواه أبو هريرة ، وعبدالله بن جراد وغيرهما ، عن النبي عليه .

وأخرج أبو نعيم في الحلية ، عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ مرّ بقبر موسى صلوات الله عليه وهو قائم يصلّي فيه .

وقال ابن سعد في الطبقات ، وابن أبي شيبة في المصنف ، والامام أحمد في الزهد معاً أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني قال : اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره ، فأتني الصلاة في قبري .

وأخرج أبو نعيم عن يوسف ، عن عطية قال : سمعت ثابتاً يقول لحميد الطويل : هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا الأنبياء ؟ قال : لا . قال ثابت : اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره ، فأذن لثابت أن يصلي في قبره .

وأخرج أيضاً عن جبير قال : أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتاً البناني لحده ومعي حميد الطويل ، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة ، فإذا أنا به يصلي في قبره ، وكان يقول في دعائه : اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة في قبره ، فأتنيها ، فما كان الله ليرد دعاءه .

وأخرج ابن جرير في تهذيب الآثار ، وأبو نعيم عن ابراهيم بن الصمة المهلبي قال : حدثني الذين كانوا يمرون بالحصن بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن .

وقال ابن مندة ، أخبرنا أحمد بن محمد السلمي ، أنبأنا أبو أحمد يوسف الخفاف ، أنبأنا القاضي أبو أحمد ، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد الأشعري ، سمعت سلمة بن شعب قال : سمعت أبا حماد الحفار وكان

ثقة ورعاً قال : دخلت يوم الجمعة المقبرة نصف النهار ، فما مررت بقبر إلا سمعت منه قراءة القرآن .

وأخرج الترمذي وحسنه ، والحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ضرب بعض أصحاب النبي عليه خباءه على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، وإذا فيه إنسان يقرأ سورة المُلك حتى ختمها ، فأتى النبي عليه ، فأخبره فقال رسول الله عليه : «هي المنجية هي المانعة تنجيه من عذاب القبر » .

قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح هذا تصديق من النبي طبيع بأن الميت يقرأ في قبره ، فإن عبد الله أخبره بذلك، وصدقه رسول الله عليه .

وقال الامام كمال الدين بن الزملكاني في كتاب العمل المقبول في زيارة الرسول : هذا الحديث واضح الدلالة على أن الميت يقرأ في قبره سورة المُلك ، وقد وقع في هذه الرواية ذكر إكرام الله بعض أوليائه بذلك ، واكرام بعضهم بالصلاة ، وكان يدعو الله في حياته بذلك ، فإذا كان من كرامة الله لأوليائه تمكينهم من الطاعة والعبادة في القبر فالأنبياء بطريق الأولى .

وقال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتاب أهل القبور: قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ وإن لم يحصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالموت ، لكنه إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته ، كما تنعم بذلك الملائكة ، وأهل الجنة في الجنة ، وإن لم يكن على ذلك ثواب ، لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعيماً عند أهلها من جميع نعيم أهل الدنيا ولذتها ، فما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته .

وروى أبو الحسن ابن البراء في كتاب الروضة ، عن عبد الله بن محمد بن منصور ، حدثني إبراهيم الحفار قال : حفرت قبراً فبدت لبنة ، فشممت رائحة المسك حين انفتحت اللبنة ، فإذا بشيخ جالس في قبره يقرأ القرآن .

قال ابن رجب: وحدثني المحدث أبو الحجاج يوسف بن محمد السريري ، حدثنا شيخنا أبو الحسن علي بن الحسين السامري خطيب سامرا ، وكان رجلا صالحاً ، وأراني موضعاً من قبور سامرا ، فقال : هذا الموضع لا نزال نسمع منه سورة تبارك الملك .

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب بسنده ، عن عيسى بن محمد الطوماري قال : رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرىء في النوم ، كأنه يقرأ ، وكأني أقول له : أنت ميت وتقرأ ، فكأنه يقول لي : كنت أدعو الله في د بر كل صلاة ، وعند ختم القرآن أن يجعلني ممن يقرأ في قبره ، فأنا أقرأ في قبري .

وأخرج الحلال في كتاب السنّة ، من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان ، وفيه ضعف ، عن أبيه ، عن عكرمة قال . قال ابن عباس : « المؤمن ُ يعطى مصحفاً في قبره يقرأ فيه » .

وأخرجه ابن البراء في الروضة من طريق حفص بن عمر العدني ، وفيه ضعف أيضاً عن الحكم بن أبان .

ورؤي الحافظ أبو العلاء الهمداني في النوم بعد موته وهو في مدينة جدرانها وحيطانها كلها كُتُب، فسُئل عن ذلك ، فقال : سألت الله تعالى أن يشغلني بالعلم ، كما كنت أشتغل به ، فأنا أشتغل بالعلم في قبري . انتهى ما أورده .

وأخرج ابن مندة ، وأبو أحمد ، والحاكم في الكنى بسند ضعيف ، عن طلحة بن عبيد الله قال : أردت مالي بالغابة ، فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حزام ، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها ، فجئت إلى رسول الله عليه من فلاكرت ذلك له ، فقال : « ذلك عبد الله . ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم ، فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ، ثم علقها وسط الجنة ، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم ، فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه » .

وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي في شُعب الايمان ، عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله عليه : « نمت فرأيتني في الجنة » ولفظ النسائي : « دخلتُ الجنّة » ، فسمعت صوت قارىء يقرأ فقلت : « مَن هذا » ؟ قالوا : حارثة بن النعمان ، فقال رسول الله عليه : « كذاك البر ، كذاك البر ، كذاك البر ، كذاك البر ، وكان أبر الناس بأمه » .

وأخرج البيهقي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله على الله عنه قال . قال رسول الله على الله عنه أراني في الجنّة فبينا أنا فيها سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ قالوا حارثة بن النعمان . قلت : كذاك البر كذاك البر كذاك البر كذاك البر » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن يزيد الرقاشي قال : بلغني أن المؤمن إذا مات ، وقد بقي عليه شيء من القرآن لم يتعلمه بعث الله إليه ملائكة يحفظونه ما بقى عليه منه ، حتى يبعثه الله من قبره .

وأخرج عن الحسن قال : بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يحفظ القرآن أمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره ، حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله».

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مندة ، عن عطية العوفي قال : بلغني أن العبد إذا لقي الله تعالى ، ولم يتعلم كتابه علمه الله تعالى في قبره ، حتى يثيبه الله عليه .

وفي الفردوس للديلمي ، ولم يسنده ولده من حديث أبي سعيد الحدري مرفوعاً مثله ، ثم وقفت عليه مسنداً في الجزء الأول من فوائد أبي الحسين بن بشران ، فأخرجه من طريق عطية العوفي عنه قال . قال رسول الله عليه عليه : « مَن قرأ القرآن ثم مات قبل أن يستظهره أتاه ملك يعلمه في قبره ويلقى الله وقد استظهره » .

وأخرجه أيضاً أبو القاسم الأزهري في كتاب فضائل القرآن ، والسلفي في انتخابه لحديث القراء .

وأخر جُرابن مندة ، عن عكرمة قال : « يتُعطى المؤمن مصحفاً يقرأ فيه».

وأخرج ابن مندة ، عن عاصم السقطي قال : حفرنا قبراً ببلخ ، فنفذ في قبر ، فنظرت فإذا شيخ في القبر متوجه إلى القبلة وعليه إزار أخضر وأخضر ما حوله ، وفي حجره مصحف وهو يقرأ .

وأخرج ابن مندة ، عن أبي النضر النيسابوري الحفار ، وكان صالحاً ورعاً قال : حفرت قبراً فانفتح في القبر قبراً آخر ، فنظرت فيه ، فإذا أنا بشاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح جالساً مربعاً ، وفي حجره كتاب مكتوب بخضرة أحسن ما رأيت من الخطوط ، وهو يقرأ القرآن ، فنظر الشاب إلي ، فقال : أقامت القيامة ؟ قلت : لا . فقال : أعد المدرة إلى موضعها ، فأعدتها إلى موضعها .

قلت : هذا أورده ابن النجار في تاريخ بغداد قال : قرأت في كتاب بخط بعض الاصبهانيين من طلاب العلم لا أعرف اسمه قال : سمعت خطلع بن عبد الله مولى الراشد بالله يقول : سمعت مصعب بن عبد الله الحفار ، وقلت : هل رأيت في الحفر شيئاً ؟ قال : لا ، ولكن سمعت أبي يقول حفرت قبراً ، فلما وصلت إلى اللحد ، وأخذت اللبن رأيت تحته رجلاً قاعداً ، وفي يديه مصحف يقرأ فيه ، فقال لي : هل قامت القيامة ؟ فقلت : لا ، ثم غطيته عليه .

وأخرج أبو نعيم ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ فَلَأَنْفُسِهُمُ مِنْ مُجَاهِدُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَأَنْفُسِهُمُ مِنْ مُجَاهِدُ وَ لَا اللَّهِ مُنْ مُنْفُسِهُمُ مِنْ مُجَاهِدُونَ ﴾ (١) قال : في القبر .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن بشر بن الحرث قال : « نيعْمَ المنزل القبر لمن أطاع الله » .

وأخرج الحارث بن أسامة في مسنده . والعقيلي والوايلي في الابانة ، عن جابر قال . قال رسول الله عليه : «حسنُنوا أكفانَ موْتاكُم فإنهُمُ عن يتباهون ويتزاورون في قُبُورهم » .

وفي صحيح مسلم من حديثه : « إذا ولي أحدكُم أخاه فليُستحسن كفنيَّه » .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية : ١٤ .

قال العلماء : المراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا كونه ثميناً لحديث النهى عن المغالاة فيه .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، عن ابن سيرين ، فإن كان يحب حسن الكفن ، ويقال : إنهم يتزاورون في أكفانهم .

وأخرج العقيلي والخطيب في التاريخ ، عن أنس رضي الله عنه قال . قال رسول الله عليه : « اذا ولي أحدكُم أخاه فليُحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفأنهم » .

وأخرج الترمذي وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهذلي في صحيحه ، وابن أبي الدنيا والبيهقي في شُعب الايمان ، عن أبي قتادة قال . قال رسول الله عليه : « إذا ولي أحدكُم أخاه فلنيُحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم » .

قال البيهقي بعد نخريجه: وهذا لا يخالف قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكفن: إنما هو للمهلة يعني الصديد لأن ذلك كذلك في رؤيتنا ، ويكون كما شاء الله في علم الله ، كما قال في الشهداء: ﴿ أحياء عند ربّهم يشرون ويون ﴾ (١) . وهم كما نراهم يتشحطون في الدماء ، ثم يفتنون ، وإنما يكون كذلك في رؤيتنا ، ويكونون في الغيبة كما أخبر الله عنهم ، ولو كانوا في رؤيتنا كما أخبر الله عنهم لارتفع الايمان بالغيب .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات ، حدثنا القاسم بن هاشم قال : حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي ضمرة القاضي ، حدثني راشد بن سعد : أن رجلا توفيت امرأته فرأى نساء في المنام ، ولم ير امرأته معهن ، فسألهن عنها فقلن : إنكم قصرتم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٦٩ .

في كفنها ، فهي تستحي أن تخرج معنا ، فأتى الرجل النبي عليه فأخبره قال النبي عليه الخرار النبي عليه الأنصار قال النبي عليه الأنصار قد حضرته الوفاة ، فأخبره ، فقال الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى بلغت ، فتوفى الانصاري ، فجاء بثوبين مصبوغين بالزعفران ، فجعلهما في كفن الأنصاري ، فلما كان الليل رأى النسوة معهن امرأته ، وعليها الثوبان الأصفران . هذا مرسل لا بأس بإسناده ، فإن ابن ضمرة مقبول، وراشد بن سعد ثقة كثير الارسال .

وأخرج ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده ، عن محمد بن يوسف الفريابي قال : كانت امرأة بقيسارية ، فتوفيت فرأتها ابنة لها في المنام ، فقالت لها : يا بنية كفنتموني بكفن ضيق ، وأنا بين صواحباتي أستحي منهن ، وفلانة تأتينا يوم كذا وكذا ، ولي في موضع كذا أربعة دنانير ، فاشتروا بها كفناً ، وابعثوا به معها . قالت البنت : ولم أعلم أن لها في الموضع الذي ذكرت دنانير . قالت : فنظرت فإذا الدنانير كما ذكرت ، ولم يكن بالمرأة التي ذكرت بأس ، فلما كانت بعد اعتلت .

قال الفريابي : فجاءوني ، فقالوا لي : يا أبا عبدالله! ما تقول ؟ وقصوا علي القصة ، وذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في أكفانهم ، فقلت : اشتروا لها كفنا ، وذهبت البنت إلى المرأة ، فقالت إن حدث بك حادث الموت ، فإني أبعث إلى أمي بشيء تبلغيه ، فماتت في ذلك اليوم التي ذكرت ، ووضعوا الكفن معها في كفنها . فرأت البنت أمها في المنام ، فقالت يابنية ! قد أتتنا فلانة ووصل إلي الكفن . ما أحسنه جزاك الله خيرا .

وأخرج السلفي في المشيخة البغدادية ، عن محمد بن سيرين قال : كانوا يستحبون أن يكون الكفن ملفوفاً مزروراً . قال : « إنهم يتزاورون في قبورهم » .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن الأسود السكوني : أن معاذ بن جبل أوصى لامرأته وخرج ، فماتت ، فكفنها في ثياب لها خلقان ،

فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها ساعتئذ ، فقال : في كم كفنتموها ؟ قلنا : في ثيابها الحلقان . فنبشها وكفنها في ثياب جُدد . وقال : «حسّنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن الشعبي قال : « إنَّ الميت إذا وضع في لحده أتاه أهله وولده فيسألهم عمن خلف بعده كيف فعل فلان وما فعل فلان » .

وأخرج عن مجاهد قال : « إنَّ الرجلَ ليبشر بصلاح ولده في قبره».

وقال السدي في قوله تعالى : ﴿ ويَسْتَبْشُرُونَ بِالنَّذِينَ لَمْ يَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ خَلَفْهِم ﴾ (١) الآية . يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من أخوانه يبشر به فيستبشر به كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : « يُـقال للمؤمن في قبره ارقد رقدة المتقين » .

وأخرج ابن عساكر ، عن سعد بن جبير قال : مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف ، فشهدت جنازته ، فجاء طائر أبيض لم ير على خلقته ، فدخل في نعشه ، ثم لم ير خارجاً منه ، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لم يدرمن تلاها : ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ المُطْمَئَنَةُ ارْجَعِي إِلَى رَبِكُ ﴿ (٢) الآية .

وأخرج نحوه عن عكرمة وأبي الزبير ولفظه : جاء طائر من السماء أبيض ، فدخل في أكفانه فما رؤي بعد ، فكانوا يرون أنه عمله .

وعن مجاهد ، وعبد الله بن يامين وبحر بن عبيد ولفظه : طاثر أبيض عظيم من قبل وج ، وعن غيلان بن عمر ، وميمون بن مهران ولفظه : فالتمس فلم يوجد ، فلما سوي عليه سمعنا صوتاً نسمع صوته ولا نرى شخصه ( يا أيتها النفس ) إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ، الآية : ٢٧ .

وأخرج ابن عساكر أيضاً من طريق ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال . قلت لرسول الله عليا : رأيتك تناجي دحية الكلبي ، فكر هت أن أقطع مناجاتكما قال : « وقد رأيته » ؟ قلت : نعم . قال : « هو جبريل إما إنه سيذهب بصرك ويرده الله عليك في موتك » . قال : فلما قبض ابن عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح ، فدخل في أكفانه فلمسوه ، فقال عكرمة ما هذا ؟ فلما وضع في لحده تلقى بكلمة في أكفانه فلمسوه ، فقال عكرمة ما هذا ؟ فلما وضع في لحده تلقى بكلمة سمعها من كان على شفير القبر (يا أيتها النفس المطمئنة ) إلى قوله (جنتي).

وأخرج نحوه من طريق المهدي أمير المؤمنين ، حدثني أبي عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، وفي آخره وكنا نتحدث أنه رُدّ على عبد الله بصره حين مات .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا ، والحاكم عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند موته : ابتاعوا لي ثوبين ولا عليكم أن لا تغالوا ، فإن يصب صاحبكم خيراً يكسى خيراً منهما ، وإلا سلبهما سلباً سريعاً .

وأخرج ابن سعيد والبيهقي من طرق عنه أنه قال عند موته: اشتروا لي ثوبين أبيضين ، فإنهما لم يتركا علي الا قليلا حتى أبد ل بهما خيراً منهما أو شراً منهما .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن يحيى بن راشد أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال في وصيته : اقتصدوا في كفني ، فإنه إن كان لي عند الله خيراً بدلني ما هو خير منه ، وإن كنت على غير ذلك سلبني ، وأسرع سلبي ، واقتصدوا في حفرتي ، فإنه إن كان لي عند الله خير وسع لي في قبري مد بصري ، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، عن عبادة بن نسي قال : لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها : اغسلي ثوبي هذين وكفنيي بهما ، فإنما أبوك أحد رجلين إما مكسواً أحسن الكسوة ، وإما مسلوباً أسوأ السلب .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن عائشة بنت اهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله عليه قالت : أوصاني أبي أن لا نكفنه في قميص . قالت : فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب .

وأخرج الطبراني وأبو بكر البرقي في معرفة الصحابة ، عن أبي عمرو التسملي عن ابنة أهبان قالت : لما ثقل أهبان أمر أهله أن يكفنوه ولا يلبسوه قميصاً . قالت : فألبسناه قميصاً ، فأصبحنا والقميص على المشجب .

وأخرج الطبراني ، عن عديسة بنت أهبان قالت : حين حضرت أبي الوفاة قال : لا تكفنوني في ثوب مخيط ، فحيث قبض وغسل أرسلوا إلي أن أرسلي بالكفن ، فأرسلت إليهم بالكفن . قالوا : قميص ؟ قلت إن أبي قد نهاني أن أكفنه في قميص مخيط ، قالت : فأرسلت إلى القصار ولأبي قميص في القصار ، فأتى به فألبس وذهب به ، فأغلقت بابي وتبعته ، ورجعت والقميص في البيت ، فأرسلت إلى الذين غسلوا أبي ، فقلت : كفنتموه في قميص ؟ قالوا : نعم . قلت : هو هذا ؟ قالوا : نعم . قلت : هو هذا ؟ قالوا : نعم . قلت .

وأخرج ابن النجار في تاريخه ، عن خلف البرداني أن رجلا مات ، فأخرج له كفن من بيت الأكفان قال : ففضل عن مقداره فقطعت مافضل، فما كان الليل أتاني آت فقال لي : بخلت علي ولي الله بطول الكفن قد رددنا عليك كفنك وكفناه بكفن من الجنة ، فقمت فزعاً إلى بيت الأكفان ، فإذا الكفن فيه مطروح .

وأخرج أبو نعيم ، عن مسلم الجندي قال : قال طاوس لابنه : إذا أقبرتني ، فانظر في قبري ، فإن لم تجدني فاحمد الله ، وإن وجدتني فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فأخبر ولده أنه نظر ، فلم يجد شيئاً ررؤي في وجهه السرور .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، وأبو بكر بن المقرىء في فوائده ، عن حماد بن زيد قال : حدثني رجل من الطفاوة قد سماه قال : دفنا ميتاً ، ولفظ ابن المقرىء ، فذهبت لأعالج شيئاً من قبره ، فلم أره في قبره .

وأخرج البيهقي في الدلائل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جهز عمر بن الحطاب رضي الله عنه جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي ، وكنت في غزاته ، فلما رجعنا مات في الطريق ، فدفناه ، فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه ، فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا من خير البشر ، هذا ابن الحضرمي ، فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى ، فلما فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى ، فنبشناه ، فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه ، وإذا اللحد مد البصر نور يتلاً لا ، فأعدنا التراب إلى القبر ، ثم ارتحلنا .

ووردت هذه القصة أيضاً، عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها أبو نعيم في الدلائل ، ولفظه : فمات فدفناه في الرمل ، ثم قلنا يجيء السبع فيأكله ، فحفرنا ، فلم نجده .

وفي الجزء الأول من فوائد أبي الحسن بن بشران بسنده ، عن عبد العزيز بن أبي وراد قال : كانت امرأة بمكة تسبيّح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ، فماتت ، فلما بلغ بها القبر أخذت من أيدي الرجال .

وأخرج أبو نعيم عن رجل من أهل جرجان قال : لما مات كرز بن وبرة الجرجاني رأى رجلا فيما يرى النائم ، كأن أهل القبور جلوس على قبورهم ، وعليهم ثياب جُدد ، فقيل لهم : ما هذا ؟ فقيل : أهل القبور كسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز عليهم .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة ، والبكاء عن مسكين بن بكير أن وراداً العجلي لما مات ، فحمل إلى حفرته نزلوا ليدلوه في حفرته ،

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء ، عن مسكين بن بكير أن وراداً العجلي لما مات ، فحمل إلى حفرته ليدلوه في حفرته ، فإذا اللحد

مفروش بالريحان ، فأخذ بعضهم من ذلك الريحان ، فمكث سبعين يوماً طرياً لا يتغير يغدو الناس في ذلك ، طرياً لا يتغير يغدو الناس في ذلك ، فأحذه الأمير ، وفرق الناس خشية الفتنة ، ففقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب .

وأخرج الحافظ أبو بكر الخطيب ، عن محمد بن مخلد الدوري الحافظ قال : ماتت أمي ، فنزلت ألحدها ، فانفرجت لي فرجة عن قبر بلزقها ، فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية ، فأخذتها ، فشممتها فإذا هي أذكى من المسك ، وشمها جماعة كانوا معي ، ثم رددتها إلى موضعها ، وسددت الفرجة .

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي من طريق جعفر السراج ، عن بعض شيوخه قال : كشف قبر بقرب الامام أحمد ، وإذا على صدر الميت ريحانة تهتز ، وذكر في تاريخه أن في سنة ست وسبعين ومائة انفرج تل بالبصرة عن سبعة أقبر في مثل الحوض ، وفيها سبعة أنفس أبدائهم صحيحة ، وأكفانهم يفوح منها رائحة المسك أحدهم شاب له جمة ، وعلى شفتيه بلل كأنه شرب ماء ، وكأن عينيه مكتحلتان وبه ضربة في خاصرته ، فأراد بعض من حضر أن يأخذ من شعره شيئاً ، فإذا هو قوي كشعر الحي .

وأخرج ابن سعد في الطبقات ، عن أبي سعيد الحدري قال : كنت ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع ، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا من قبره تراباً ، حي انتهينا إلى اللحد .

وأخرج ابن سعد ، عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال : أخذ إنسان قبضة من تراب قبر سعد ، فذهب بها ، ثم نظر إليها بعد ذلك ، فإذا هي مسك .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن المغيرة بن حبيب : أن رجلا رؤي في منامه ، فقيل له ما هذه روائح المسك التي توجد في قبرك ؟ قال : تلك روائح التلاوة والظمأ .

وأخرج الامام أحمد ، عن جابر بن عبد الله قال : قدم أعرابي ونحن مع النبي والله في مسير ، فقال : أعرض علي الاسلام وفيه ، فبينا نحن كذلك إذ وقع عن بعيره على هامته ، فمات ، فقال رسول الله والله هذا الذي تعب قليلا ونعم طويلا أحسب أنه مات جاثعا إني رأيت زوجتيه من الحور ، وهما يدسان في فيه من ثمار الجنة .

وأخرج الترمذي والحاكم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال : « رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملاثكة » .

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال . قال رسول الله عليه : « دخلتُ الجنّة َ البارحة فنظرتُ فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة ، وإذا حمزة متكىء على سرير ، وذكر ناساً من من أصحابه » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل إلى جانب قبور قد درست ، فإذا جمجمة بادية ، فأمر رجلاً فواراها ، ثم قال : إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئاً ، وإنما الأرواح التي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا في كتاب القراء ، عن صفية بنت شيبة قالت : كنت عند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حين صلب الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير ، فأتاها ابن عمر يعزيها فيه ، فقال يا هذه ! اتقي الله واصبري ، فإن هذه الجثة ليست بشيء ، وإنما الأرواح عند الله . قالت : وما يمنعني من الصبر وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام إلى بغي من بغايا بني إسرائيل .

وأخرج ابن سعد ، عن خالد بن معدان قال : لما انهزمت الروم يوم أجنادبن انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان انسان ، فجعلت الروم تقاتل عليه ، فتقدم هشام بن العاص ، فقاتلهم حتى قتل ، ووقع على تلك الثلمة ، فسدها ، فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يطأها الخيل ، فقال عمرو ابن العاص : إن الله قد استشهده ، ورفع روحه ، وإنما هي جثة ، فأوطؤها الخيل ، ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوها .

قال ابن رجب : هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت ، إنما تدل على أن الأجساد لا تتضرر بما ينالها من عذاب الناس لها ، ومن أكل التراب لها ، فإن عذاب القبر ليس من جنس عذاب الدنيا ، وإنما هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته .

### باب

أخرج ابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله على « لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه ، كأنهما ظيران أظلتا مصليهما في براح من الأرض ، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها » .

وأخرج الطبراني والبزار والبيهقي في البعث ، عن يزيد بن شجرة رضي الله عنه قال : « أول ُ قطرة من دم الشهيد تكفّر عنه كل شيء عسملة ، وتنزل اليه زوجتان من الحور العين تمسحان التراب عن وجهه ، ثم يتكسى مائة حلة ليست من نسج بني آدم ، لكن من نبت الجنة لو وضعت بين أصبعين لوسعاهن » .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن أنس ، أن رجلاً أسود أتى النبي عليه فقال : « في الجنة » ، عليه فقال : « في الجنة » ، فقاتل حتى قتل ، فأتاه النبي عليه فقال : « قد بيض الله وجهك وطيب ريحك » . وقال لهذا أو لغيره : « لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته » .

وأخرج البيهقي بسند حسن ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أعرابياً استشهد مع رسول الله عليه ، فقعد النبي عليه عند رأسه مسروراً يضحك ، ثم أعرض عنه ، فسئل عن ذلك فقال : « أما سروري ، فلما رأيت من كرامة الله على روحه ، وأما اعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه » .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حمدويه التميمي ، قال : سمعت قاسم بن عثمان بن الجدعي ، قال :

رأيت في الطواف حول البيت رجلاً ، فتقدمت منه ، فإذا هو لا يزيد على قوله : اللهم قضيت حاجة المحتاجين ، وحاجتي لم تقض ، فقلت له : ما لك لا تزيد على هذا الكلام ؟ فقال أحدثك : كنا سبعة رفقاء من بلدان شي غزونا أرض العدو ، فاستأسرونا كلنا ، فأعتزل بنا لتضرب أعناقنا ، فنظرت إلى السماء ، فإذا سبعة أبواب مفتحة عيها سبع جوار من الحور العين ، وعلى كل باب جارية ، فتقدم رجل منا ، فضرب عنقه ، فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق ستة ، وبقيتأنا ، وبقي باب وجارية ، فلماقدمت لتضرب عنقي استوهبني بعض رجاله ، فوهبني له ، فسمعتها تقول : أي شيء فاتك يا محروم ؟ وأغلقت الباب ، وأنا يا أخي متحسر على ما فاتني . قال قاسم بن عثمان : أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يروا ، وترك يعمل على الشوق .

# باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ﷺ : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم » .

وأخرج أيضاً والبيهقي في الشعب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه ، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه ، رد عليه السلام » .

وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه ، إلا عرفه ورد عليه السلام » . صححه عبد الحق .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، والصابوني في المائتين ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي عليه ، قال : « ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه ، إلا عرفه ، ورد عليه السلام» .

وأخرج العقيلي ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال أبو رزين : يا رسول الله ! ان طريقي على الموتى ، فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال : «قل السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين ، أنتم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . قال أبو رزين : يا رسول الله ! يسمعون ؟ قال : « يسمعون ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . قال : «يا أبا رزين ، ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة » . قوله : لا يستطيعون أن يجيبوا أي جواباً يسمعه الجن والانس ، فهم يردون حيث لا يسمع .

وأخرج أحمد والحاكم ، عن عائشة ، قالت : كنت أدخل البيت ، فأضع ثوبي وأقول : إنما هو أبي وزوجي ، فلما دفن عمر معهما ما دخلته ، إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن ابن عمرو قال : مر رسول الله على مصعب بن عمير حين رجع من أُحـُد ، فوقف عليه وعلى أصحابه ، فقال : أشهد أنكم أحياء عند الله ، فزوروهم وسلموا عليهم ، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد ، إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة .

وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي والله أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه ، فقال : « أشهد أنكم أحياء عند الله ، فزوروهم وسلموا عليهم ، فوالذي نفسي بيده ، لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » .

وفي الأربعين الطائية ، روي عن النبي ﷺ انه قال : « آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في دار الدنيا » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، والبيقهي في الشعب ، عن محمد ابن واسع قال : بلغني ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ، ويوماً قبله ، ويوماً بعـــده . وأخرج أيضاً ، عن الضحاك قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس ، علم الميت بزيارته . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة .

#### تنبيه:

قال السبكي : عود الروح إلى الجسد في القبر ثابت في الصحيح لسائر الموتى فضلاً عن الشهداء ، وإنما النظر في استمرارها في البدن ، وفي أن البدن يصير حياً بها كحالته في الدنيا ، أو حياً بدونها ، وهي حيث شاء الله ، فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي ، فهذا أي أن البدن يصير بها حياً كحالته في الدنيا مما يجوزه العقل ، فإن صح به سمع اتبع .

وقد ذكره جماعة من العلماء ، وتشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره ، فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً ، وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء ، كلها صفات الأجسام ، ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها ، كما كانت في الدنيا مع الاحتياج إلى الطعام والشراب ، وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها ، بل يكون لها حكم آخر ، وأما الادراكات كالعلم والسماع ، فلا شك ان ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى .

وقال غيره اختلف في حياة الشهداء ، هل هي للروح فقط ، أو للجسد معها بمعنى عدم البلى له على قولين ، وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد : إن الأنبياء بعدما قبضوا ، ردت إليهم أرواحهم ، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء ، وقال ابن القيم في مسألة تزاور الأرواح وتلاقيها الأرواح قسمان : منعمة ومعذبة ، فأما المعذبة فهي في شغل عن التزاور ولتذاكر والتلاقي ، وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة ، فتتلاقي وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا ، وما يكون من أهل الدنيا ، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها ، وروح نبينا عليه في الرفيق الأعلى وقل الله تعالى : ﴿ ومَن يُطِع للله والرسول فأوليك مع الله ن أنعم الله وحسن وحسن والصالحين وحسن والسهاء والصالحين وحسن الله عليهم من النبيتين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

أولئك رَفيقاً ﴾ (١) وهذه المعية ثابتة في الدنيا ،وفي دار البرزخ،وفي دار الجزاء، والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة ، انتهى .

وقال شيدلة في كتاب البرهان في علوم القرآن ، فإن قيل قوله تعالى : هولا تسَحْسَبَنَ اللّذِينَ قُتُلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلُ أَحِياء ﴾ (٢) فكيف يكونون أمواتاً أحياء ؟ قلنا : يجوز أن يحييهم الله في قبورهم ، وأرواحهم تكون في جزء من أبدانهم يحس جميع بدنه بالنعيم واللذة ، لأجل ذلك الجزء ، كما يحس جميع بدن الحي في الدنيا ببرودة أو حرارة تكون في جزء من أجزاء بدنه ، وقيل : أن المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهم ولا تنقطع أوصالهم ، فهم كالأحياء في قبورهم .

وقال أبو حيان في تفسيره عند هذه الآية : اختلف الناس في هذه الحياة فقال قوم : معناها بقاء أرواحهم دون أجسادهم لانا نشاهد فسادها وفناءها ، وذهب آخرون إلى أن الشهيد حي الجسد والروح ، ولا يقدح في ذلك عدم شعورنا به ، فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما قال الله تعالى : ﴿ وَتَرَى الجِبْالُ تَحْسَبَهُا جَامِئةٌ وهي تمر مر السّحاب ﴾ (٣) وكما يرى النائم على هيشة وهو يرى في منامه ما يتنعم به أو يتألم . قلت : ولذلك قال تعالى : ﴿ بَلُ أَحْياءٌ ولكين لا لا يتمثرون ﴾ (٤) فنبه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنين على أنهم لا يدركون تشعرون ﴾ (٤) فنبه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنين على أنهم لا يدركون هذه الحياة بالمشاهدة والحس ، وبهذا يتميز الشهيد عن غيره ، ولو كان المراد حياة الروح فقط لم يحصل له تميز عن غيره ، لمشاركة سائر الأصوات له في ذلك ، ولعلم المؤمنين بأسرهم حياة كل الأرواح ، فلم يكن لقرله : ﴿ ولكن لا تشعرون ﴾ معنى ، وقد يكشف الله لبعض أوليائه ، فيشاهد ذلك نقل السهيلي في دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حفر في مكان ، فانفتحت طاقة ، فإذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٦٩ .

<sup>(ُ</sup>٢) سُورة آل عبران ، الآية : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سُورة النمل ، الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ١٥٤ .

وأمامه روضة خضراء وذلك بأحد ، وعلم أنه من الشهداء لأنه رأى في صفحة وجهه جرحاً .

وأورد ذلك أيضاً أبو حيان ، ويشبه هذا ما حكاه اليافعي في روض الرياحين عن بعض الصالحين قال : حفرت قبر الرجل من العباد وألحدته ، فبينا أنا أسوي اللحد إذ سقطت لبنة من لحد قبر يليه ، فنظرت فإذا بشيخ جالس في القبر عليه ثياب بيض تقعقع ، وفي حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه ، فرفع إلي رأسه وقال لي : أقامت القيامة رحمك الله ؟ قلت : لا ، فقال : رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله ، فردتها .

وقال اليافعي أيضاً: روينا عمن حفر القبور من الثقات ، انه حفر قبراً فأشرف فيه على انسان جالس على سرير وبيده مصحف يقرأ فيه ، وتحته نهر يجري ، فغشي عليه ، وأخرج من القبر ، ولم يدروا ما أصابه ، فلم يفق إلا في اليوم الثالث .

وحكى أيضاً عن الشيخ نجم الدين الأصبهاني ، انه حضر رجلاً يدفن ، فقعد الملقن يلقنه ، فسمع الميت وهو يقول : ألا تعجبون من ميت يلقن حياً ؟

وقال ابن رجب: روينا من طريق فراد بن جميل ، قال : قال أبو المغيرة : ما رأيت مثل المعافى بن عمران ، وذكر من فضله ، قال : حدثني بعض اخواني : ان غانماً جاء المعافي بن عمران بعدما دفن ، فسمعه وهو يلقن في قبره ، وهو يقول : لا إله إلا الله ، فيقول المعافى : لا إله إلا الله .

وحكى اليافعي ، عن المحب الطبري ، أحد أثمة الشافعية ، وهو شارح التنبيه إنه كان مع الشيخ اسماعيل الحضرمي بمقبرة زيد. قال المحب: فقال لي يا محب الدين! أتؤمن بكلام الموتى؟ قلت: نعم. قال : إن صاحب هذا القبر يقول لي : أنا من حشو الجنة .

وحكمي أيضاً عن الشيخ اسماعيل المذكور ، انه مر على بعض مقابر

اليمن ، فبكى بكاء شديداً ، وعلاه حزن ، ثم ضحك ضحكاً شديداً وعلاه سرور ، فسئل عن ذلك ، فقال : كشف لي عن هذه المقبرة ، فرأيتهم يعذبون ، فبكيت ، ثم تضرعت إلى الله تعالى فيهم ، فقيل لي : قد شفعناك فيهم ، فقالت صاحبة هذا القبر ، وأنا معهم يا فقيه إسماعيل ؟ أنا فلانة المغنية ، فقلت : وأنت معهم ، فلذلك ضحكت .

وحكى الشيخ عبد الغفار في التوحيد قال : أخبرني القاضي بهاء الدين ابن الصاحب شرف الدين الغاثري : ان الشيخ أمين الدين جبريل مات معهم في الطريق قبل دخول القاهرة ، قال : فلما وصلنا عند الباب ، وهم يمنعون الميت أن يدخل المدينة ، رفع الشيخ اصبعه ويده ، فدخلنا .

وحكى أيضاً قال : حدثني فقير عن شخص أنه أراد أن يفعل الفاحشة مع شاب في تربة بالقرافة ، فقال له ذلك الشاب : والله لا عصيت الله ههنا أبداً لاني كنت مرة فعلت ذلك ، فانشق القبر ، وقال الميت : أما تستحيون من الله تعالى ؟

وحكى أيضاً قال : حكى لي زين الدين البوشي ، عن الفقيه عبد الرحمن النويري انه لما كان في المنصور وأسروا المسلمين ، وكان الفقيه عبد الرحمن النويري يقرأ القرآن ، فتلا : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ اللهِ أَمُواتاً بَلَ أَحْيَاءً عَند ربهم م يُرزقُون ﴿ (١) فلما قتل الفقيه عبد الرحمن حضر أحد الفرنج ، وفي يده حربة فلكزه بها ، وقال : يا قسيس المسلمين ، أنت تقول قال ربكم إنك أحياء ترزقون أين هو ؟ فرفع الفقيه رأسه قال : حي ورب الكعبة مرتين ، فنزل الفرنجي عن فرسه ، وجعل يقبل وجهه وأمر غلامه بحمله معه إلى بلده .

وفي الرسالة للقشيري بسنده ، عن الشيخ أبي سعيد الخراز قال : كنت بمكة ، فرأيت بباب بني شيبة شابآميتاً ، فلما نظرت إليه تبسم في وجهمي ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٦٩.

وقال لي : يا أبا سعيد ! أما علمت أن الأحباء أحياء ، وإن ماتوا ، وانما ينقلون من دار إلى دار .

وفيها عن الشيخ أبي على الروذباري انه ألحد فقيراً ، فلما فتح رأس كفنه وضعه على التراب ليرحم الله غربته . قال : ففتح لي عينيه وقال لي : يا أبا على لا تذللني بين يدي من يذللني ، فقلت : يا سيدي أحياة بعد الموت ؟ فقال لي : بل أنا حي ، وكل محب لله حي لأنصرنك بجاهي غداً .

وفيها عن بعضهم أنه كان نباش ، فتوفيت امرأة ، فصلى الناس عليها وصلى عليها هذا النباش أيضاً ليعرف القبر ، فلما جن الليل ، نبش قبرها ، فقالت : سبحان الله ، رجل مغفور يأخذ كفن مغفورة ؟ قال : فقلت هب انه غفر لك، فأنا مغفور ، فقالت : إن الله غفر لي ولجميع من صلى علي من علي ، وأنت قد صليت علي ، فتركها ورد التراب ، ثم تاب وحسنت توبته .

وفيها بسنده عن إبراهيم بن شيبان قال : صحبني شاب حسن الارادة ، فمات فاشتعل قلبي به ، وتوليت غسله ، فبدأت بشمائه من الدهشة ، فأخذها مني ، ثم ناولني يمينه ، فقلت : صدقت يابني وأنا غلطت .

وفيها بسنده ، عن أبي يعقوب السوسي قال : غسلت مريداً فأمسك إبهامي وهو على المغتسل ، فقلت : يا بني خل يدي ، فإني أدري إنك لست بميت ، وإنما هي نقلة ، فخلي عن يدي .

وفيها عنه أيضاً قال : جاءني مريد بمكة ، فقال : يا أستاذ ! غداً أموت وقت الظهر ، فخذ هذا الدينار ، فاحفر لي بنصفه وكفني بالنصف الآخر ، فلما كان الغد ، وجاء وقت الظهر جاء وطاف ، ثم تباعد ومات ، فلما وضعته في اللحد فتح عينيه ، فقلت : أحياة بعد الموت ؟ فقال : أنا محب وكل محب لله حي .

وقال القشيري : سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول : مر أبو عمرو البيكندي يوماً بسكة ، فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب لفساده ،

وأمه تبكي ، فتشفع إليهم وقال : هبوه مني هذه المرة ، فلما كان بعد أيام رأى أمه ، فسألها عن حاله ، فقالت : أنه قد مات وأوصاني أن لا تخبري الجيران بموتي لئلا يشمتوا بي ، فإذا دفنتني فتشفعي لي إلى ربي . قالت : ففعلت ، فلما انصرفت عن رأس قبره سمعت صوته يقول انصرفي يا أماه ، فقد قدمت على رب كريم .

وقال اليافعي في كفاية المعتقد : أخبرنا بعض الأخيار عن بعض الصالحين أنه كان يأتي قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه .

وقال: ومن المشهور أن الفقيه الكبير الولي الشهير أحمد بن موسى بن عجيل سمعه بعض الفقهاء الصالحين من قرائه يقرأ سورة النور في قبره .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسند فيه مبهم ، عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه مر بالبقيع ، فقال السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ، ودياركم قد سكنت ، وأموالكم قد فرقت ، فأجابه هاتف : ياعمر بن الحطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه ، فقد وجدناه ، وما أنفقناه ، فقد ربحناه ، وما خلفناه فقد خسرناه .

وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور ، والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فنادى : يا أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخبرونا بأخباركم أم تريدون أن نخبركم ؟ قال : فسمعنا صوتاً من داخل القبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عما كان بعدنا ، فقال علي : أما أزواجكم فقد تزوجن ، وأما أموالكم فقد اقتسمت ، والأولاد فقد حشروا في زمرة اليتامى ، والبناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم ، فهذه أخبار ما عندنا ، وانترت فما أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان ، وانترت فما أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت الأحداق على الحدود ، وسالت الأحداق على الحدود ، وسالت المناخر بالقيح والصديد ، وما قدمناه وجدناه ، وما خلفناه خسرناه ، المناخر بالقيح والصديد ، وما قدمناه وجدناه ، وما خلفناه خسرناه ،

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، عن يونس بن أبي الفرات قال : حفر رجل قبراً فقعد يستظل فيه من الشمس ، فجاءت ريح باردة ، فأصابت ظهره ، فنظر فإذا ثقب صغير ، فوسعه باصبعه ، فإذا قبر ، فنظر فيه مد البصر ، وإذا بشيخ مخضوب ، كأنما رفعت المواشط أيديها عنه.

وأخرج ابن جرير في تهذيب الآثار ، وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ، والبيهقي في الدلائل ، عن العطاف بن خالد قال : حدثتني خالتي قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء ، وكانت لا تزال تأتيهم قالت : فنزلت عند قبر حمزة رضي الله عنه ، فصليت عنده وما في الوادي داع ولا مجيب ، فلما فرغت من صلاتي قلت السلام عليكم فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله خلقني وكما أعرف الليل والنهار ، فاقشعرت كل شعرة مني .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل أيضاً من طريق العطاف ابن خالد المخزومي قال : حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله أن النبي مظلم زار قبور الشهداء بأحد فقال : « اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء ، وأن من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه » . قال العطاف : وحدثتني خالتي أنها زارت قبور الشهداء قالت : وليس معي إلا غلامان يحفظان علي الدابة ، فسلمت عليهم ، فسمعت رد السلام وقالوا : والله إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضاً . قالت : فاقشعررت وقلت : ياغلام أدني بغلي فركبت .

وأخرج البيهةي ، عن الواقدي قال : كان النبي عليه يزور الشهداء بأحد في كل حول ، وإذا بلغ الشعب رفع صوته فيقول : «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » ثم أبو بكر رضي الله عنه كل حول يفعل مثل ذلك ، ثم عمر بن الحطاب ، ثم عثمان رضي الله عنهما ، وكانت فاطمة بنت رسول الله عليهم وتدعو ، وكان سعد بن أبي وقاص يسلم عليهم ، ثم يقبل على أصحابه ، فيقول : ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام ، وكانت فاطمة الجزاعية تقول : لقد رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ، ومعى أخت لي فقلت لها : تعالى نسلم

على قبر حمزة ، فقالت : نعم ، فوقفنا على قبره ، فقلنا : السلام عليك ياعم رسول الله ، فسمعنا كلاماً رد علينا وعليكم السلام ورحمة الله . قالت : وما قربنا أحد من الناس .

وقال البيهقي أيضاً: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي حمزة بن محمد العلوي ، سمعت هاشم بن محمد العمري يقول: أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم الجمعة بين طلوع الفجر والشمس ، فكنت أمشي خلفه ، فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته فقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ، قال : فأجيب وعليك السلام يا أبا عبد الله ، فالتفت أبي إلي وقال : أنت المجيب يا بني ؟ فقلت : لا، فأخذ بيدي ، فجعلني عن يمينه ، ثم أعاد السلام عليهم ، ثم جعل كلما سلم عليهم يرد عليه حتى فعل ذلك ثلاث مرات ، فخر أبي ساجداً شكراً لله تعالى .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الواحد بن زياد قال : كنا في غزاة فلما تفرقنا فقدنا رجلا من أصحابنا ، فطلبناه ، فوجدناه في أجمة مقتولا حواليه جوار يضربن على رأسه بالدفوف ، فلما رأيننا تفرقن ، فلم نرهن .

وأخرج ابن سعد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يلازم المسجد أيام الحرة ، والناس يقتتلون قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذاناً يخرج من قبل القبر . يعني : القبر النبوي .

وقال الزبير بن بكار في أخبار المدينة : حدثني محمد بن عبد العزيز ابن محمد وغيره ، عن بكر بن محمد أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان في مسجد رسول الله ملك ثلاثة أيام ، وخرج الناس إلى الحرة ، وجلس سعيد بن المسيب في المسجد قال : فاستوحشت و دنوت من قبر رسول الله عليه ، فصليت فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله عليه ، فصليت العصر . شمعت الأذان في أفبر رسول الله عليه مسمعت الأذان في أفبر رسول الله عليه مسمعت الأذان في أفبر رسول الله عليه منهم الأذان في أفبر رسول الله عليه منهم حتى صليت المعصر . سمعت الأذان والإقامة في قبر رسول الله عليه حتى مضت ألم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول الله عليه حتى مضت

الثلاثة ، وقفل القوم ، ودخلوا المسجد ، وعاد المؤذنون ، فأذنوا ، فتسمعت الأذان في قبره ، فلم أسمعه .

وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من وجه آخر ، عن سعيد بن المسيب قال : لقد رأيتني ليالي الحرة ، وما في مسجد رسول الله عليه غيري ، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ، ثم أتقدم فأقيم وأصلي ، وإن أهل الشام يدخلون زمراً زمراً ، فيقولون : انظروا إلى هذا الشيخ المجنون .

وأخرج اللالكائي في السنّة ، عن يحيى بن معين قال : قال لي حفار أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر أنيناً كأنين المريض ، وسمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر .

وأخرج عن الحارث بن أسد المحاسبي قال : كنت في الجبانة ، فسمعت من قبر مرتين أوه من عذاب الله .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده من طريق الأعمش ، عن المنهال ابن عمرو قال : أنا والله رأيت رأس الحسين رضي الله عنه حين حمل ، وأنا بدمشق ، وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الكَهْفُ والرَّقيم كانتُوا من آياتنا عَجَبَا ﴾ (١) . قال : فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ، فقال : أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى .

وفي تاريخ الحافظ الذهبي أن أحمد بن نصر الخزاعي أحد أثمة الحديث دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى ، فضرب عنقه ، وصلب رأسه ببغداد ، ووكل بالرأس من يحفظه ويصرفه عن القبلة برمح ، فذكر الموكل به أنه رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه ، فيقرأ سورة يس بلسان طلق .

قال الذهبي : رويت هذه الحكاية من غير وجه ومن طرقها ما أخرجه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية : ٩.

الخطيب ، عن إبراهيم بن اسماعيل بن خلف قال : كان أحمد بن نصر خالي ، فلما قتل في المحنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن ، فمضيت ، فبت قريباً منه ، فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ : (الم "أحسب الناس أن يُشْركُوا أن يقُولُوا آمَناً وهم لايفتنون (١) فاقشعر جلدي .

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي صالح كاتب الليث ، عن يحيى ابن أبي أيوب الخزاعي قال: سمعت من يذكر أنه كان في زمن عمر بن الحطاب رضي الله عنه شاب متعبد قد لزم المسجد ، وكان عمر به معجباً ، وكان له أب شيخ كبير ، فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه ، وكان طریقه علی باب امرأة ، فافتتنت به ، فكانت تنصب نفسها له علی طريقه ، فمر بها ذات ليلة ، فما زالت تغويه حتى تبعها ، فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخل ، فذكر الله وخلى عنه ، ومثلت هذه الآية على لسانه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوَّا إِذَا مُسَهِّهُم طَائِفٌ مَنَ الشَّيُّطَانُ تَذَكَّرُوا فإذا هُمُ مُبُصِّرُون ﴾ (٢) . فخرَ الفتى مغشياً عليه ، فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه ، فحملتاه إلى بابه ، واحتبس على أبيه ، فخرج أبوه يطلبه ، فإذا به على الباب مغشياً عليه ، فدعا بعض أهله ، فحملوه ، فأدخلوه ، فما أفاق حيى ذهب من الليل ما شاء الله ، فقال له أبوه : يا بني ! مالك ؟ قال : خير . قال : فإني أسألك بالله ، فأخبره بالأمر . قال : أي بني وأي آية قرأت ؟ فقرأ الآيَّة الَّي كان قرأها ، فخرّ مغشيًّا عليه ، فحركوه ، فإذا هو ميت ، فغسلوه وأخرجوه ودفنوه ليلاً ، فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه ، فجاء عمر إلى أبيه ، فعزاه به ، وقال : ألاّ آذنتني ؟ قال : يا أمير المؤمنين كان ليلا . قال عمر : فاذهبوا بنا إلى قبره ، فأتى عمر ومن معه القبر ، فقال عمر : يافلان ! ﴿ وَلَمْنَ \* خافَ مَـقَامَ ربِّه جنتان ﴾ (٣) فأجابه الفتى من داخل القبر : ياعمر ! قد أعطانيهما ربي في الجنة مرتين .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، الآية : ٢٦ .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في دلائل النبوة ، من طريق المعتمر ابن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن ميناء قال : دخلت الجبانة ، فصليت ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجعت إلى قبر ، فوالله إني لنبهان إذ سمعت قائلاً في القبر يقول : قم فقد آذيتني إنكم لتعملون ، ولكن لا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نعمل ، فوالله لأن أكون صليت مثل ركعتيك أحب إليً من الدنيا وما فيها .

وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن واقد ، عن يونس بن حليس : أنه كان يمر على المقابر بدمشق سحر يوم الجمعة فسمع قائلاً يقول : هذا يونس بن حليس قد هاجر يحجون ويعتمرون كل شهر ويصلون كل يوم خمس صلوات أنتم تعملون ، ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نعمل . قال : فالتفت يونس ، فسلم ، فلم يردوا عليه . قال : سبحان الله أسمع كلامكم وأسلم عليكم ، فلا تردون ؟ قالوا : قد سمعنا كلامك ، ولكنها حسنة . وقد حيل بيننا وبين الحسنات والسيئات .

وأخرج ابن عساكر ، عن الأوزاعي قال : مرّ ميسرة بن حليس بمقابر باب توما وقائد يقوده ، وكان مكفوفاً ، فقال : السلام عليكم أهل القبور ، أنّم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، فرحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم ، فكأنا وقد صرنا إلى ما صرتم اليه ، فردّ الله الروح في رجل منهم ، فأجابه فقال : طوبى لكم يا أهل الدنيا تحجون في الشهر أربع مرات قال : وإلى أين يرحمك الله ؟ قال : إلى الجمعة ، أفما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة . قال : ما خير ما قدمتم . قال : الاستغفار ، وقد غلقت وهو تنافلا في حسنة تزيد ، ولا من سيئة تنقص .

وأخرج ابن عساكر ، من طريق محمد بن إسحاق الحريص ، عن المسيب بن واضح ، عن عيسى بن كيسان ، عمن حدثه ، عن عمير بن الحباب السلمي قال : أسرت أنا وثمانية معي في زمان بني أمية ، فأدخلنا على ملك الروم ، فأمر بأصحابي ، فضربت رقابهم ، ثم إني قدمت لتضرب عنقي ، فقام اليه بعض البطارقة ، فام يزل يقبل رأسه ورجليه ويطلب إليه حتى وهبني له ، فانطلق بني إلى منزله ، فدعا ابنة له جميلة ،

فقيل لي : هذه ابنتي أزوجك بها وأقاسمك مالي ، وقد رأيت منزلتي من الملك ، فادخل في ديني حتى أفعل بك هذا ، فقلت : ما أترك ديني لاروجة ولا لدنيا ، فمكث أياماً يعرض علي ذلك ، فدعتني ابنته ذات ليلة إلى بستان لها ، فقالت : ما يمنعك مما عرض عليك أبي ؟ فقلت : ما أترك ديني لامرأة ولا لشيء . قالت : فتحب المكث عندنا أو اللحاق ببلادك . فقلت : اللهاب إلى بلادي . قال : فأرتني نجماً في السماء ، وقالت لي : سر على هذا النجم بالليل ، وأكمن بالنهار ، فإنه يبلغك إلى بلادك ، ثم زودتني ، وانطلقت ، فسرت ثلاث ليال أسير بالليل وأكمن بالنهار ، فبينما أنا اليوم الرابع مكمن ، فإذا الحيل ، فقلت : طلبت ، فأشرفوا علي ما فإذا أنا بأصحابي المقتولين على دواب ، ومعهم طلبت ، فأشرفوا علي أوليا الله نشر الشهداء ، وأذن لهم أن يشهدوا تحديد ، فقالوا : عمير ؟ قلت : عمير ، فقلت أوليس جنازة عمر بن عبد العزيز ، فقال لي بعض الذين معهم : ناولني يدك جنازة عمر بن عبد العزيز ، فقال لي بعض الذين معهم : ناولني يدك يا عمير ، فناولته يدي ، فأردفني ، ثم سرنا يسيراً ، ثم قذف بي قذفة يا عمير ، فناولته يدي ، فأردفني ، ثم سرنا يسيراً ، ثم قذف بي قذفة وقعت قرب منزلي بالجزيرة من غير أن يكون لحقني شيء .

وأخرج ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده ، عن أبي على الضرير ، وهو أول من سكن طرسوس حين بناها أبو مسلم قال : إن ثلاثة أخوة من الشام كانوا يغزون ، وكانوا فرساناً شجعاناً ، فأسرهم الروم مرة ، فقال لهم الملك : إني أجعل فيكم الملك وأزوجكم بناتي ، وتدخلون في دين النصرانية ، فأبوا وقالوا : يا محمداه ! فأمر الملك بثلاثة قلاور ، فصب فيها الزيت ، ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم على تلك القدور ويدعون إلى دين النصرانية ، فيأبون ، فألقى الأكبر في القدر ، ثم الثاني ، ثم أدنى الأصغر ، فجعل يفتنه عن دينه بكل أمر ، فقام إليه علج ، فقال : أيها الملك ! أنا أفتنه عن دينه ، قال : بماذا ؟ قال : قد علمت أن العرب أسرع شيء إلى النساء ، وليس في الروم أجمل من ابنتي ، فادفعه إلي حتى أخليه معها ، فإنها ستفتنه ، فضرب له أجلا أربعين يوماً ، ودفعه إليه ، فجاء به ، فأدخله مع ابنته وأخبرها بالأمر ،

فقالت له: دعه فقد كفيتك أمره ، فأقام معها نهاره صائم ، وليله قائم ، حتى مضى أكثر الأجل ، فقال العلج لابنته: ما صنعت ؟ قالت: ما صنعت شيئاً . هذا رجل فقد أخويه في هذا البلد ، فأخاف أن يكون امتناعه من أجلهما كلما رأى آثارهما ، ولكن استزد الملك في الأجل ، وانقلني وإياه إلى بلد غير هذا ، فزاده أياماً ، فأخرجهما إلى قرية أخرى ، فمكث على ذلك أياماً صائم النهار قائم الليل ، حتى إذا بقي من الأجل أيام قالت له الجارية ليلة: يا هذا إني أراك تقدس رباً عظيماً ، وإني قد دخلت معك في دينك ، وتركت دين آبائي . قال لها : فكيف الحيلة في الحرب ؟ قالت : أنا أحتال لك وجاءته بدابة ، فركباها ، فكانا يسيران المرب ؟ قالت : أنا أحتال لك وجاءته بدابة ، فركباها ، فكانا يسيران فإذا هو بأخويه ، ومعهما ملائكة رسل إليه ، فسلم عليهما، وسألهما عن خالهما فقالا : ما كانت إلا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس ، وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الفتاة ، فزوجوه إياها ، ورجعوا ، وخرج إلى بلاد الشام ، فأقام معها ، وكانا مشهورين بذلك معروفين بالشام وخرج إلى بلاد الشام ، فأقام معها ، وكانا مشهورين بذلك معروفين بالشام وخرج إلى بلاد الشام ، فأقام معها ، وكانا مشهورين بذلك معروفين بالشام في الزمن الأول . وقد قال فيهما بعض الشعراء أبياتاً منها :

سَيُعُ طَى الصَّادقينَ بفَضْل صِدْق نجاة في الحباة وفي الممات

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي مطيع معاوية بن يحيى : أن شيخاً من أهل حمص خرج يريد المسجد ، وهو يرى أنه قد أصبح ، فإذا عليه ليل ، فلما صار تحت القبة سمع صوت جرس الخيل على البلاط ، فإذا فوارس قد لقي بعضهم بعضاً . قال بعضهم لبعض : من أبن قدمتم ؟ قالوا : أولم تكونوا معنا ؟ قالوا : لا . قالوا : قدمنا من جنازة البديل خالد بن معدان قالوا : وقد مات ؟ ما علمنا بموته ، فلما أصبح الشيخ حدث أصحابه ، فلما كان نصف النهار قدم البريد يخبر بموته .

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور ، وابن عساكر ، عن الشعبي قال: كان صفوان بن أمية الصحابي رضي الله عنه ببعض المقابر إذ أقبلت جنازة وسمع صوتاً من القبر حزيناً يقول شعراً : أنْعمَ الله بالظّعينــة عينـــاً وبمسراك يا أمين إلينـــا جزعاً ما جزعتُ من ظُلمة القبر وإن مستك التراب أمينا

قال : فأخبر القوم بما سمع ، فبكوا حتى اخضلت لحاهم ، ثم قالوا : هل تدري من أمينة . قلت : لا . قالوا : صاحبة السرير هذه أختها ماتت عام أول ، فقال صفوان : قد علمت أن الميت لا يتكلم ، فمن أين هذا الصوت .

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن سعيد بن هاشم السلمي قال : أعرس رجل من الحي ابنة فاتخذ لذلك لهواً ، فكانت منازلهم إلى جانب المقابر قال : فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلاً إذ سمعوا صوتاً منكراً أفزعهم، فاصغوا مطرقين ، فإذا هاتف يهتف من بين القبور :

يا أهل ً لذة لهـــو لا تدوم لهـــم إن المنايا تبيــد اللهو واللعبــا كــم من رأينـــاه مسروراً بلذته أمسى فريداً من الاهلين مغتربا

قال : فوالله ما لبث بعد ذلك إلاأياماً قلائل حتى مات الفتى المتزوج .

وأخرج أيضاً عن صالح المري قال : دخلت المقابر يوماً في شدة الحر، فنظرت إلى القبور خامدة ، فقلت : سبحان الله من يجمع بين أرواحكم وأجسادكم بعد افتراقها ، ثم يحييكم ، ثم ينشركم من بعد طول البلى ؟ قال : فنادى مناد من بين تلك الحفر ياصالح ! ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون . قال : فسقطت والله بوجهي فزعاً من ذلك الصوت .

وأخرج أيضاً عن ثابت البناني أنه كان في مقبرة يحدث نفسه إذ هتف به هاتف ياثابت! إن تراهم ساكتين ، فكم فيهم من مغموم . قال : فالتفت ، فلم أر أحداً .

وأخرج أيضاً عن بشر بن منصور قال : قال لي عطاء الأزرق : إذا حضرت المقابر ، فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهرانيهم ، فإني بينما

أنا في المقابر إذا تفكرت في نفسي ، فإذا أنا بصوت إليك ياغافل إنما أنت بين ناعم في نعيمه مدلل أو معدّب في سكراته مقلب .

وأخرج عن سوار بن مصعب الهمداني ، عن أبيه أن أخوين كانا جارین له ، وکان کل واحد یجد لصاحبه وجداً لا یری مثله ، فخرج الأكبر إلى أصفهان ، فمات الأصغر ، فاختلف الأكبر إلى قبره سبعة أشهر ، فإذا هاتف يهتف من خلفه يوماً :

يا أيُّهــا الباكي عــلى غيره نفْسك أصْلحهــا ولا تبكه إِنَّ الذي تبكسي على أثـره يوشك أن تسلك في سيلكه

قال : فالتفت ، فلم ير خلفه أحداً ، فاقشعر وحم ، فرجع إلى أهله، فلم يلبث إلا ثلاثاً حتى مات ، فدفن إلى جنبه .

وأخرج الامام أحمد في الزهد،وابن أبي الدنيا من طريق عبد الرحمن أبن جبير بن نفير ، عن يزيد بن شريح الهيثمي أنه سمع صوتاً من قبر أن تزوروا اليوم أمثالنا ، فقد كنّا أمثالَكم ، وكنا في الحياة كشكلكم ، فتلك البيداء تسفي رياحها ، ونحن في مقصورة لا ننالكم ، فمن يك منا فليس براجع ، فتلك ديارنا وهي مصيركم .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن سليمان بن يسار الحضرمي قال : كان قوم يسيرون بالمقابر إذ سمعوا من قبر قائلا يقول:

يا أيُّها الرَّكِـبُ ســـيزوا مين قَبَلُ أَنْ لا تسـيروا

فهذه السدّار حقّ المسيرُ كَـــــم مُنْعــــم في نعيم وتسلبنـــه الدُّهــور 

فكما كنتم كنا ، فغيرنا ريب المنون . وسوف كما كنا تكونون .

وأخرج ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده عن محمد بن العباس الوراق قال : خرج رجل مع ابنه حتى إذا كانا ببعض الطريق مات الأب ، فدفنه بشجر الدوم ومضى في سفره ، ثم مر بذلك الموضع ليلا ، فلم ينزل إلى قبر أبيه ، فإذا هاتف يهتف ويقول شعراً :

رأيتُك تطوي الدّوم ليلاولاترى عليك بأهل الدّوم أن تتكلّما وبالدّوم ِ ثاو لو ثويت مكانه في فسرّ بأهل الدّوم عاج فسلّما

وأخرج أبو نعيم ، وابن عساكر ، عن سلمة قال : كان خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن ، فلما مات ووضع على سريره ليغسل جعل بأصبعه كذا يحركها يعني : بالتسبيح .

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي عبد الله الجلاء قال : مات أبي ، فجعلناه على المغتسل ، فكشفنا عن وجهه ، فإذا هو يضحك ، فالتبس على الناس أمره وقالوا : هو حي ، فجاؤا بالطبيب ، وغطينا وجهه ، وقلنا : خذ بمجسه ، فأخذ بمجسه فقال : هذا ميت ، فكشفنا عن وجهه ، فنظر إليه ضاحكاً ، فقال : والله ما أدري ميت هو أم حي ؟ فكلما جاء إنسان يغسله يهابه ، ولا يقدر على غسله ، فقام الفضل بن الحسين ، وكان من كبار العارفين ، فغسله وصلى عليه ودفنه .

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة ، عن سعيد بن المسيب : أن زيد بن خارجة الأنصاري ، ثم من بني حارثة بن الخزرج توفي في زمن عثمان ، فسجي ، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ، ثم تكلم ، فقال : أحمد أحمد في الكتاب الأول . صدق صدق أبو بكر الصديق ، الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول . صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول . صدق صدق عثمان بن عفان على القوي الأمين أي الكتاب الأول . صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع ، وبقيت اثنتان أتت الفتن ، وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة ، وسيأتيكم من جيشكم خبر بشر أريس وما بئر أريس ؟

قال سعيد : ثم هلك رجل من خطمة فسجي بثوبه ، فسمع جلجلة في صدره ، ثم تكلم فقال : إن أخا بني حارثة بن الخزرج صدق صدق. قال البيهقى : هذا اسناد صحيح وله شواهد . ثم أخرج هو وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الدلائل ، وابن النجار في تاريخه ، عن اسماعيل بن أبي خالد قال : جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير .

بسم الله الرحمن الرحيم . من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أبي هاشم : سلام عليك ، فإنى أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، فإنك كتبت إليَّ لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة ، وإنه كان من شأنه أنه أخذه وجع في حلقه ، فتوفي بين الصلاة الأولى ، وصلاة العصر ، فأضجعناه وغشيناه ، فأتاني آت في منامي ، وأنا أسبح بعد العصر ، فقال إن زيداً قد تكلم بعد وفاته ، فانصرفت إليه مسرعاً ، وقد حضره قوم من الأنصار وهو يقول : الأوسط أجلد القوم الذي كان لا يبالي في الله لومة لائم كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم عبد الله أمير المؤمنين صدق صدق . كان ذلك في الكتاب الأول ، ثم قال عثمان أمير المؤمنين وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة خلت ليلتان وبقيت أربع ، ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً ، فلا نظام وأبيحت الاحماء ، ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره أيها الناس أقبلوا على أميركم وأسمعوا وأطيعوا، فمن تولى فلا يعهدن دماً، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، الله أكبر هذه الجنة وهذه النار ، وهؤلاء النبيون والصديقون . سلام عليك ياعبدالله ابن رواحة هل أحسست إلى خارجة لأبيه وسعد الدين تتلا يوم أُحدُد كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى ، ثم خفت صوته ، فسألت الرهط عما سبقني من كلامه ، فقالوا : سمعناه يقول : أنصتوا أنصتوا ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فإذا الصوت من تحت الثياب ، فكشفنا عن وجهه ، فقال : هذا أحمد رسول الله سلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة رسول الله عليه كان ضعيفاً في جسمه قوياً في أمر الله صدق صدق ، وكان في الكتأب الأول .

ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن اسماعيل بن أبي خالد وزاد فيه ، وكان ذلك على تمام سنتين خلتا من أمارة عثمان ، فهما الليلتان قال : ولم أزل أحفظ العدة للأربع البواقي وأتوقع ما هو كائن فيهن ، فكان فيهن افتراء أهل العراق وخلافهم وارجاف المرجفين ، وطعنهم على أمير هم الوليد بن عقبة . قال البيهقي : وهذا أيضاً اسناد صحيح .

وروى ذلك أيضاً حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وذكر فيه بشر أريس ، كما في رواية ابن المسيب ، والأمر فيها أن خاتم النبيين عليلية كان في يد عثمان ، فوقع فيها لست سنين مضت من خلافته عند ذلك تغيرت عماله ، فظهرت أسباب الفتن كما سمع من زيد بن خارجة ، ثم قال البيهقي : وقد روي التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة .

ثم أخرج هو وابن أبي الدنيا ، وابن عساكر ، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري : أن رجلاً من قتلي مسيلمة تكلم ، فقال : محمد رسول الله والله أبي بكر الصديق ، عثمان الأمين اللين الرحيم لا أدري ايش قال لعمر .

وأخرج البيهقي ، وابن عساكر من وجه آخر عنه قال : بينما هم يوارون القتلى يوم صفين ، أو يوم الجمل إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى ، فقال : محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، عمر الشهيد ، عثمان الرحيم ، ثم سكت .

وأخرج البخاري في تاريخه ، وابن مندة ، عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شماس ، وكان أصيب يوم اليمامة ، فلما أدخلناه قبره سمعناه يقول : محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، عمر الشهيد ، وعثمان أمين رحيم ، فنظرنا اليه ، فإذا هو ميت .

وقال الطبراني في الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن عمير بن هانيء أن النعمان بن بشير حدثه قال : مات رجل منا يقال له خارجة بن زيد ، فسجيناه بثوب ، وقمت أصلي إذ سمعت صوتاً ، فانصرفت اليه ، فإذا أنا به يتحرك ، فقال : أجلد القوم أوسطهم عبد الله ، عمر أمير المؤمنين القوي في جسمه القوي في أمر الله ، عثمان

أمير المؤمنين العفيف المتعفف الذي يعفو عن ذنوب كثيرة ، خلت ليلتان وبقيت أربع ، واختلف الناس فلا نظام لهم . يا أيها الناس أقبلوا على إمامكم واسمعوا له وأطيعوا . هذا رسول الله ، وابن رواحة ، ثم قال : وما فعل زيد بن خارجة يعني أباه ، ثم قال : أخذت بثر اريس خلفي ، ثم خفت الصوت . أخرجه ابن عساكر .

وأخرج ابن عساكر ، عن أنس قال : لما مات زيد بن خارجة دخلنا عليه نغسله ، فلما ذهبنا نصب عليه الماء تكلم ، فقال : مضت اثنتان وغير أربع ، فأكل غنيهم فقيرهم ، فانفضوا لا نظام لهم . أبو بكر لين رحيم بالمؤمنين ، وعمر رضي الله عنه شديد على الكفار لا يخاف في الله لومة لائم ، وعثمان لين رحيم بالمؤمنين ، وأنتم على منهاج عثمان ، فاسمعوا وأطيعوا ، ثم خفت صوته ، فإذا اللسان يتحرك ، وإذا الجسد ميت.

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن سعيد القرشي ، عن أبي عبد الله الشامي قال : غزونا الروم ، فخرج منا ناس يطلبون أثر العدو ، فانفرد منهم رجلان قال أحدهما : فبينا نحن كذلك إذ لقينا شيخ من الروم فقال : ابرزوا فحملنا عليه فاقتتلنا ساعة ، فقتل صاحبي ، فرجعت أريد أصحابي ، فبينا أنا راجع إذ قلت لنفسي : ثكلتك أمك سبقي صاحبي إلى الجنة وأرجع أنا هاربا إلى أصحابي ، فرجعت إليه ، فضربته وأخطأته ، فحملني فضرب بي الأرض وجلس على صدري ، وتناول شيئاً معه ليقتلني ، فجاء صاحبي المقتول ، فأخذ بشعر قفاه فألقاه عني وأعاني على قتله ، فقتلناه جميعاً وجعل صاحبي يمشي ويحدثني حتى انتهينا إلى شجرة ، فاضطجع مقتولا كما كان ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم .

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : كان فيما مضى فتية يخرجون إلى أرض الروم ويصيبون منهم ، فقضى عليهم بالأسر ، فأخذوا جميعاً فأتى بهم ملكهم ، فعرض عليهم دينه ، فأبوا فقعد على تل إلى جانب بهر ، فدعاهم فضرب عنق رجــل منهم ، فوقع في النهر ، فإذا رأسه قد قام بحيالهم واستقبلهم بوجهه ، وهو يقول : ﴿ يَا أَيْتُهَا

النفسُ المطمئنيّة ارجعي إلى ربيُّك راضية مرضيّة فادخلي في عيبادي وادخلي جنّتي ﴾ (١) .

وأخرج أيضاً عن سعيد العمي قال : خرج قوم غزاة في البحر ، فجاء شاب كان به رهق ليركب معهم فأبوا ، ثم أنهم حملوه معهم فلقوا العدو ، فكان الشاب من أحسنهم بلاء ، ثم إنه قتل ، فقام رأسه واستقبل أهل المركب وهو يتلو : ﴿ تلك الدّارُ الآخيرة نجْعلُها للَّذَينَ لا يريدون عُلُوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمُتّقينَ ﴾ (٢) ثم انغمس فذهب .

وأخرج الحافظ أبو محمد الحلال في كتاب كرامات الأولياء بسنده، عن أبي يوسف الغسولي قال : دخل علي ابراهيم بن أدهم بالشام، فقال لي : قد رأيت اليوم عجباً . قلت : وماذا ؟ قال : وقفت على قبر من هذه المقابر ، فانشق لي عن شيخ خضيب ، فقال لي : يا إبراهيم ! سل ، فإن الله أحياني من أجلك . قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : لقيت الله بعمل قبيح ، فقال لي : لقد غفرت لك بثلاث : لقيتي وأنت تحب من أحبني ، ولقيتني وليس في صدرك مثقال ذرة من شراب حرام ، ولقيتني وأنت خضيب وأنا أستحي من شيبة الخضيب أن أعذبها بالنار . قال : والتأم القبر على الشيخ ، ثم قال ابراهيم : ويحك ياغسولي عامل الله يريك العجائل .

قال البيهقي في شُعب الايمان ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو إسحاق ابراهيم بن مجيب بن إبراهيم ، حدثنا اسماعيل بن يحيى بن حازم السلمي ، حدثنا هشام المقسابادي ، عن أبيه ، عن جده أبي ابراهيم ، وكان قاضي نيسابور ، فدخل عليه رجل ، فقيل له : إن عندنا هذا حديثاً عجباً ، فقال له : ياهذا وما هو ؟ قال : أعلم أني كنت رجلاً نباشاً أنبش القبور ، فماتت امرأة فذهبت لأعرف قبرها ، فصليت عليها ، فلما جن الليل ذهبت لأنبش عنها ، وضربت يدي إلى كفنها لأسلبها ،

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية : ٨٣ .

فقالت : سبحان الله ! رجل من أهل الجنة يسلب امرأة من أهل الجنة ، ثم قالت : ألم تعلم أنك ممن صلى علي وأن الله عز وجل قد غفر لمن صلى علي .

وأخرج المحاني في أماليه ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال : بينما رجل في اندر له بالشام ، ومعه زوجته ، وقد كان استشهد له ابن قبل ذلك بما شاء الله ، إذ رأى الرجل فارسا قد أقبل ، فقال لامرأته : ابني وابنك يا فلانة . قالت له: أخز عنك الشيطان . ابنك قد استشهد منذ حين ، وأنت مفتون ، فأقبل على عمله ، واستغفر الله، ثم نظر ودنا الفارس ، فقال : ابنك والله يافلانة وتظرت ، فقالت : هو والله ، فوقف عليهما . فقال له أبوه : أليس قد استشهدت يا بني ؟ قال : بلى . ولكن عمر بن عبد العزيز توفي في هذه الساعة ، فاستأذن الشهداء ربهم في شهوده ، فكنت منهم واستأذنته في السلام عليكما ، ثم دعا لهم وانصرف ووجد عمر قد توفي تلك الساعة ، فهذه آثار مسندة خرجها أثمة الحديث ووجد عمر قد توفي تلك الساعة ، فهذه آثار مسندة خرجها أثمة الحديث بأسانيدهم في كتبهم ، وأوردتها تقوية لما حكاه اليافعي وتصديقاً له .

وقال اليافعي : رؤية الموتى في خير أو شر نوع من الكشف يظهره الله تبشيراً وموعظة أو لمصلحة للميت من ايصال خير له ، وقضاء دين ، أو غير ذلك ، ثم هذه الرؤية قد تكون في النوم وهو الغالب ، وقد تكون في اليقظة وذلك من كرامات الأولياء أصحاب الأحوال ، وقال في موضع آخر : مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد في بعض الأوقات من عليين أو من سجين إلى أجسادهم في قبورهم عند ارادة الله تعالى ، وخصوصاً ليلة الجمعة ، ويجلسون ويتحدثون ، وينعم أهل النعيم ويعذب أهل العذاب .

قال : وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامت في عليين أو سجين ، وفي القبور يشترك الروح والجسد . انتهى .

وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزاثر متى جاء علم به المزور ، وسمع كلامه ، وأنس به ، ورد سلامه عليه ، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم ، وأنه لا توقيت في ذلك . قال : وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت . قال : وقد شرع عليه لأمته أن يسلموا على أهل القبور سلام من يخاطبونه ممن يسمع ويعقل .

وأخرج مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه خرج إلى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم للاحقون » .

وأخرج النسائي وابن ماجه ، عن بريدة كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : « السّلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنّا إنْ شاء الله بكم لاحقون . أنّم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية » .

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت كيف أقول لهم يارسول الله ؟ قال : « قولي السلام على أهل الديار من المسلمين ، ويرحم الله المستقدمين مناً والمستأخرين وإناً إن شاء الله بكم لاحقون » .

وأخرج الترمذي ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مرّ رسول الله عنه قال : مرّ رسول الله عنه بعب بعب وجهه فقال : « السّلام عليكم يا أهل القبور يغفرُ الله لكم أنتُم لنا سلف ونحن بالأثر » .

وأخرج الطبراني ، عن علي بن أبي طالب أنه دنا من القبور فقال : « السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا سلف فارط ونحن لكم تبع عما قليل لاحق ، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز بعفوك عنا وعنهم » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يرجع من ضيعته فيمر بقبور الشهداء فيقول : «السلام عليكم وإناً إن شاء الله بكم لاحقون » ، ثم يقول لأصحابه : ألا تسلمون على الشهداء فيردوا عليكم ؟

وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بليل ولا نهار بقبر إلا سلّم عليه .

وأخرج عن أبي هريرة قال : « إذا مررت بالقبور وقد كنت تعرفهم فقل السلام عليكم أصحاب القبور ، وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم فقل السلام على المسلمين » .

وأخرج عن الحسن قال : من دخل المقابر ، فقال : اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحاً من عندك وسلاماً مني استغفر له كل مسلم مؤمن مات منذ خلق الله آدم .

وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ : كتب الله له بعدد من مات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي هريرة قال : « من دخل المقابر واستغفر لأهل القبور وترحم على الأموات فكأنما شهد جنائزهم والصلاة عليهم » .

وأخرج عن أزهر بن مروان قال : كان لبشر بن منصور غرفة فكان إذا صلى العصر دخلها وفتح بابها إلى الجبانات ينظر إلى القبور .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشُعب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا شهد جنازة مرّ عــــلى أهله في المقابر ، فدعــــا لهم واستغفر لهم .

وأخرج عن رجل من آل عاصم الجهدري قال : رأيت عاصماً الجهدري في النوم بعد موته بسنين ، فقلت : أليس قدمت ؟ قال : بلى . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني ، فنتلاقى أخباركم . قلت : أجسادكم أم أرواحكم ؟ فقال : هيهات بليت الأجسام ، وإنما تتلاقى الأرواح . قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ، ويوم السبت إلى طلوع الشمس . قلت : وكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمه .

وأخرج أيضاً عن بشر بن منصور قال : كان رجل يختلف إلى الجبانة ، فيشهد الصلاة على الجنائز ، فإذا أمسى وقف على باب المقابر ، فقال : آنس الله وحشتكم ، ورحم الله غربتكم ، وتجاوز الله عن

سيآتكم ، وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات . قال ذلك الرجل : فأمسيت ذات ليلة ، فانصرفت إلى أهلي ، ولم آت المقابر ، فبينما أنا نائم إذ أنا بخلق كثير قد جاءوني . قلت : من أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر . قلت : ما جاء بكم ؟ قالوا : إنك قد كنت عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هي ؟ قالوا : الدعوات التي كنت تدعو بها . قلت : فإني أعود لذلك . قال : فما تركتها بعد .

وأخرج أيضاً عن أبي التياح قال : كان مطرف يبدو ، فإذا كان يوم الجمعة أدلج وكان ينور له في سوطه ، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر هوم وهو على فرسه ، فرأى كأن أهل القبور كل صاحب قبر جالس على قبره ، فقالوا : هذا مطرف أتى يوم الجمعة . قلت : أوتعلمون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت : وما يقول ؟ قالوا : يقول سلام سلام يوم صالح .

قال في الصحاح : هوم الرجل : إذا هز رأسه من النعاس .

وأخرج أيضاً عن الفضل بن موقف بن خالد ، عن سفيان بن عيينة قال : لما مات أبي جزعت جزعاً شديداً ، فكنت آتي قبره كل يوم ، ثم إني قصرت عن ذلك ، فرأيته في النوم ، فقال يابني ! ما أبطأ بك عني ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئي ؟ قال : ما جئت مرة إلا علمتها ، وقد كنت تأتيي فأسر بك ويسر من حولي بدعائك . قال : فكنت آتيه بعد كثيراً .

وأخرج البيهةي ، عن أبي الدرداء هاشم بن محمد قال : سمعت رجلا من أهل العلم يقول : إنه كان يزور قبر أبيه ، فطال عليه ذلك فقلت : أزور التراب ، فرأيته في منامي ، فقال يابني ! مالك لا تفعل كما كنت تفعل ؟ فقلت : أزور التراب ، فقال : لا تفعل يا بني ، فوالله لقد كنت تشرف علي فيبشرني بك جيراني ، ولقد كنت تنصرف ، فما أزال أراك حتى تدخل الكوفة .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ، عن عثمان بن سورة ، وكانت أمه من العابدات ، وكان يقال لها راهبة . قال : لما ماتت كنت آتيها في كل ليلة جمعة ، فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور . قال : فرأيتها ليلة في منامي فقلت : يا بني ! إن الموت لشديد كربه ، وأنا بحمد الله في برزخ محمود أفترش فيه الريحان ، وأتوسد فيه السندس والاستبرق ، فقلت : ألك حاجة ؟ قالت : نعم . قلت : ما هي ؟ قالت : لا تدع ما تصنع من زيارتنا ، والدعاء لنا فإني آنس بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك زائر ، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات .

وقال السلفي : سمعت أبا البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن بن غلاب السوسي بالاسكندرية يقول : سمعت والدتي تقول : رأيت أمي في المنام بعد موتها وهي تقول : يا بنتي إذا جئتيني زائرة ، فاقعدي عند قبري ساعة أتملى من النظر اليك ، ثم ترحمي علي ، فإنك إذا ترحمت علي صارت الرحمة بيني وبينك كالحجاب ، ثم شغلتني عنك .

وقال الحافظ ابن رجب : أنبأني علي بن عبد الصمد ، عن أحمد البغدادي ، عن أبيه قال : أخبرني قسطنطين بن عبد الله الرومي ، سمعت الاسد بن موسى يقول : كان لي صديق فمات ، فرأيته في النوم وهو يقول لي : سبحان الله ! جثت إلى قبر فلان صديقك قرأت عنده وترحمت عليه ، وأنا ما جثت إلي ولا قربتني . قلت له : وما يدريك ؟ قال : لما جثت إلى قبر صديقك فلان رأيتك . قلت : وكيف رأيتني والتراب عليك ؟ قال : ما رأيت الماء إذا كان في الزجاج ما يتبين ؟ قلت : بلى . قال : فكذلك نحن فرى من يزورنا .

## تنبيه:

روى أبو داود والترمذي ، وصححه من حديث أبي جري الهجيمي قال : « لا تقل قال : « لا تقل عليك السلام يارسول الله . قال : « لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى . فهذا يشعر بأن السنّة في

السلام على الموتى أن يقال عليكم السلام بتقديم الصلة ، . وقد صح الحديث كما تقدم أنه عليه قال لهم : السلام علبكم دار قوم مؤمنين ، فيحتاج إلى الجمع حتى أن بعضهم قال : هذا أصح من حديث النهي .

وذهب آخرون إلى أن السنة ما دل عليه حديث النهي ، وقد أجاب ابن القيم في البدائع بأن كلا من الفريقين إنما أتوا من عدم فهم مقصود الحديث ، فإن قوله عليه « عليك السلام تحية الموتى » ليس تشريعاً منه وإخباراً عن أمر شرعي ، وإنما هو اخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الناس في الجاهلية ، فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء كما قال الشاعر :

## علينك سكام الله قيس بن عاصم

وقول الذي يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

عَلَيْكَ سَلاَّمٌ من أُميرٍ وباركت لله في ذاك الأديم المُمَزِّقِ

وهو في أشعارهم كثير ، والأخبار عن الواقع لا يدل على الجواز فضلا من الاستحباب ، فتعين المصير إلى ما ورد عنه عليه من تقديم لفظ السلام حين يسلم على الأموات . قال : فإن تخيل متخيل في الفرق أن السلام على الأحياء يتوقع جوابه ، فقدم الدعاء على المدعو له بخلاف الميت . قلنا : والسلام على الميت يتوقع جوابه أيضاً ، كما ورد به الحديث قال : ومن النكت البديعة أن الاحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له نحو : سلام على إبراهيم ، سلام على نوح ، سلام عليكم بما صبرتم ، ودعاء الشر الاحسن فيه تقدم المدعو عليه على المدعو به كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعَنْتِي ﴾ (١) . وعليهم دائرة السوء وعليهم غضب ، تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعَنْتِي ﴾ (١) . وعليهم دائرة السوء وعليهم غضب ، مذكر لذلك سراً ذكرته في أسرار التنزيل .

<sup>(</sup>١) سورة س ، الآية : ٧٨ .

## باب مقر الأرواح

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ النَّذِي أَنْشَأْكُم مَنْ نَفْسُ وَاحِدَةُ فَمُسُتُقِرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ وَيَعْلُمَ مُسَّتَقَرَّهَا وَمُسْتَوَدَّ عَهَا ﴾ (٢) . أحدهما في الصلب والآخر بعد الموت .

أخرج مسلم ، عن ابن مسعود قال . قال رسول الله عليه : « أرواحُ الشَّهداء عند الله عليه المستهداء عند الله في حواصل طبير خُصْر تسرحُ في أنهارِ الجنة حيثُ شاءت ، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش » .

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي . عن ابن عباس أن النبي عليه أن الله أرواحته النبي عليه قال : « لما أصيب أصحابكم بأحد جعَلَ الله أرواحته أن أجواف طير خُضْر ترد أنهار الجنبة تأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن ابن عباس قال : « أرواحُ الشُّهداء تَجولُ في أجُّوافِ طيرِ خُصُرِ تعلَّق في ثمار الجنسَّة » .

وأخرج بقي بن مخلد ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال . قال رسول الله والله عليه الشهداء يغدُونَ ويروحون ، ثم يكون مأواهم للى قناديل معلقة بالعرش ، فيقول لهم الرب تعالى : هلَ تعلمُونَ كرامَةً أَفْضُل من كرامة أكرمتكموها ؟ فيقولون : لا ، غير أنّا وددنا أنّك أعدت أرواحنا إلى أجسادنا ، حتى نقاتل مسرة أخرى ، فنه قتل في سبيلك » .

وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد ، وابن مندة عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي عَلِيلِيَّ قال : « إنَّ أرواحَ الشُّهداء في حواصل طير خُضْر ترعى في رياضِ الجنّة ، ثمّ يكون مأواها إلى قناديل معلّقة بالعرْش ، فيقول الرب وذكر نحوه » .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية : ٢ .

وأخرج أبو الشيخ . عن أنس ، عن النبي علي قال : « يبعثُ الله الشُّهداء من حواصل طير بسيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش » .

وأخرج ابن مندة عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال : « بلغني أن ّ أرواح الشُّهداء كطير خُصُر معلّقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنّة تأتي ربها سبحانه وتعالَّى كل يوم تسلِّم عليه».

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : « إنَّ أرواحَ الشُّهداء في أجنُوافِ طير خُصُر في قناديلَ تحت العرش تسرح في الجنبَّة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها ، وأن أرواح و لدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنبَّة حيث شاءت » .

وأخرج عن أبي الدرداء أنه سُثل عن أرواح الشهداء فقال: «هي طير خضر في قناديل معلقة تحت العرش تسرح في رياض الجنتة حيث شاءت ».

وأخرج أحمد وعبد وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي بسند حسن ، عن ابن عباس قال . قال رسول الله عليه : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنّة في قُبّة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنّة غدوّة وعشيّة » .

وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد ، وابن أبي شيبة ، عن أبي ابن كعب قال : « الشهداء في قباب في رياض بفناء الجنّة يُبعث إليهم ثور وحوت ، فيعتركان فيلهون بهما ، فإذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما صاحبه ، فيأكلون منه ، فيجدون فيه طعم كل شيء من الجنّة » .

وأخرج البخاري ، عن أنس أن حارثة لما قتل قالت أمه يارسول الله! قد علمت منزلة حارثة مني ، فإن يكن في الجنّة أصبر ، وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع ، فقال رسول الله عليه : « إنها جينان كثيرة وأنه في الفردوس الأعلى » .

وأخرج مالك في الموطأ ، وأحمد والنساثي بسند صحيح ، عن كعب بن مالك أن رسول الله ملك على قال : « إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنّة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة » .

ورواه الترمذي بلفظ: « أنّ أرواحَ الشُّهداء في طير خُنضر تعلّق من ثمر الجندّة أو شجر الجنة » .قوله: تعلُق بضم اللام أي تأكل العلقة بضم المهملة وهو ما يتبلغ به من العيش .

وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن ، عن أم هانيء أنها سألت رسول الله عليه أنتزاور إذا متنا ، ويرى بعضنا بعضاً ، فقال رسول الله عليه و تكون النسم طيراً تعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها » .

وأخرج ابن سعد من طريق محمود بن لبيد ، عن أم بشر بن البراء أنها قالت لرسول الله معلم يارسول الله ! هل تتعارف الموتى ؟ قال : « تربت يداك النفس المطمئنة طير خضر في الجنة ، فإن كان الطير يتعارفون في رؤوس الشجر فإنهم يتعارفون » .

وأخرج ابن عساكر من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود ، عن أم فروة ابنة معاذ السلمية ، عن أم بشر امرأة أبي معروف قالت : سألت رسول الله عليه أنتزاور يارسول الله إذا متنا يزور بعضنا بعضاً ؟ فقال : « تكون النسم طيراً تعلق شجرة حتى إذا كان يوم القيامة دخلت في جئتها».

وأخرج ابن ماجه والطبراني والبيهقي في البعث ، بسند حسن عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعباً الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت : يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلاناً فاقرئه مني السلام فقال لها : يغفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك ، فقالت : أما سمعت رسول الله يقول : « إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت ، ونسمة الكافر في سجين » ؟ قال . قالت : بلي هو ذاك .

وأخرج ابن مندة والطبراني ، وأبو الشيخ ، عن ضمرة بن حبيب مرسلا . قال : سئل النبي طبائع عن أرواح المؤمنين فقال : « في طير خضر تسرح في الجنتة حيث شاءت » قالوا يارسول الله ! وأرواح الكفار ؟ قال : « محبوسة في سجين » .

وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات ، عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي ، وعبد الله بن سلام التقيا ، فقال : أحدهما لصاحبه : إن لقيت ربك قبلي ، فأخبرني ماذا لقيت ، فقال : أو تلقى الأحياء الأموات ؟ قال : نعم . أما المؤمنون فإن أرواحهم في الجنة وهي تذهب حيث شاءت .

وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب ، عن عبد الله بن عمرو قال :
« الجنيّة مطوية في قرون الشمس تنشر في كل عام مرتين ، وأرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنيّة » .

وأخرجه ابن مندة عنه مرفوعاً .

وأخرجه الحلال عنه موقوفاً بلفظ : « أرواح المؤمنين في أجواف طير خُصُر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها » .

وأخرج أحمد والحاكم وصححه ، والبيهقي وأبو داود في البعث ، وابن أبي الدنيا في العزاء من طرق ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه « أولاد المؤمنين في جبل في الجنتة يكفلهم ابراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة » . وتقدم شاهده في الصحيح في حديث سمرة في باب عذاب القبر .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وسول الله عليه : « كل مولود يولد في الاسلام فهو في الجنة شبعان ريّان يقول يارب أورد على البوي » .

وأخرج فيه أيضاً ، عن خالد بن معدان قال : « إنَّ في الجنّة لشجرة يقال لها طوبى كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وخاضنهم ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه ».

وأخرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال : « إن ً في الجنـّة لشجرة لها ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان أهل الجنـّة » .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن مكحول أن رسول الله عليه قال :

« إنَّ ذراري المسلمين أرواحهم في عصافير خُصُر في شجر الجنّة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام » .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن خالد بن معدان قال : « إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى كلها ضروع ترضع صبيان أهل الجنة ، وان سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلّب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة » .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن عباس ، عن كعب قال : « جنّة المأوى فيها طُير خُصُر ترتقي فيها أرواح الشهداء تسرح في الجنّة ، وأرواح آل فرعون في طُير سُود تغدو على النار وتروح ، وأن أرواح أطفال المسلمين في عصافير في الجننّة » .

وأخرج هناد بن السري في الزهد ، عن هذيل قال : إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على النار ، فذلك عرضها ، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الجنة ترعى وتسرح » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ الله أُمْوات ﴾ الآيـــة . قال : أرواح الشهداء طُير بيض فقاقيع في الجنة .

قال في الصحاح : الفقاقيع الفقاعات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير فكأنه شبه بها الأرواح أو الطير ، وقال في القاموس : فقيع كسكيت الأبيض من الحمام .

وأخرج عبد الرزاق ، عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش .

وأخرج ابن المبارك ، عن ابن عمرو قال : « أرواح المسلمين في صور طير بيض في ظل ً العرش ، وأرواح الكافرين في الأرض السابعة » . وأخرج ابن مندة ، عن أم كبشة بنت المعرور قالت : دخل علينا

النبي عَلِيْكُ فَسَالِنَاهُ عَن هَذَهُ الأَرُواحِ فُوصِفُهَا صَفَةً لَكُنَهُ أَبِكَى أَهُلُ البَيْتُ فَقَالَ : « إِنَّ أَرُواحَ المؤمنينُ فِي حُواصِلُ طُيرِ خُصُرِ ترعى فِي الجُنَّة ، وتأكلُ مِن ثمارها ، وتشرب من مياهها ، وتأوي إلى قناديلَ من ذهب تحت العرش يقولون ربنا إلحق بنا أخواننا وآتنا ما وعدتنا ، وأن أرواح الكفار في حواصل طير سُود تأكلُ من النار وتشربُ من النار ، وتأوي إلى حجر في النار . يقولون ربنا لا تلحق بنا أخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا » .

وأخرج البيهقي في الدلائل ، وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير يهما عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي عليه قال : « أتيت بالمعراج الذي تعرج لايه أرواح بني آدم ، فلم ير الحلائق أحسن من المعراج . ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء ، فإن ذلك عجبه بالمعراج ، فصعدت أنا وجبريل ، فاستفتحت باب السماء ، فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين ، فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ، مم تعرض عليه أرواح خيشة ونفس خبيثة ونفس خبيثة المعلوها في سجين » .

وأخرج أبو نعيم أيضاً في الحلية ، عن وهب بن منبه قال : « إن لله في السماء السابعة دار يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين ، فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم » .

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عزى أسماء بابنها عبد الله بن الزبير وجثته مصلوبة ، فقال : لا تحزني فإن الأرواح عند الله في السماء وإنما هذه جثة .

وأخرج المروزي في الجنائز ، عن العباس بن عبد المطلب قال : ترفع أرواح المؤمنين إلى جبريل فيقال أنت ولي هذه إلى يوم القيامة . وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، وابن جرير الطبري في كتاب الأدب له عن المغيرة بن عبد الرحمن قال : لقي سلمان الفارسي عبد الله ابن سلام ، فقال له : إن مت قبلي فأخبرني بما تلقى وإن مت قبلك أخبرتك بما ألقى ، قال : وكيف وقدمت ؟ قال : إن الروح إذا خرج من الجسد كان بين السماء والأرض حتى يرجع إلى جسده ، فقضى أن سلمان مات فرآه عبد الله بن سلام في المنام ، فقال : أخبرني أي شيء وجدته أفضل ؟ قال : رأيت للتوكل شيئاً عجيباً .

وأخرج ابن المبارك في الزهد ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وابن أبي الدنيا ، وابن مندة ، عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : « إِنَّ أَرُواحَ المؤمنين في برزخ من الأرض تذهبُ حيث شاءت ونفس الكافر في سجين ».

قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشيئين ، فكأنه أراد في أرض بين الدنيا والآخرة .

وأخرج الحكيم الترمذي ، عن سلمان قال : « إِنَّ أَرُواحَ المؤمنين تَذَهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض ، حتى يردها الله إلى أجسادها » .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن مالك بن أنس قال : « بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت » .

وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أبن هم ؟ قال : صور طير بيض في ظل العرش ، وأرواح الكافرين في الأرض السابعة ، فإذا مات المؤمن مر به على المؤمنين ولهم أندية ، فيسألونه عن بعض أصحابهم ، فإن قال مات قالوا سفل به . وإن كان كافراً أهوي به إلى الأرض السافلة . فيسألونه عن الرجل ؟ فإن قال مات . قالوا عملى به .

وأخرج المروزي وابن مندة في الجنائز ، وابن عساكر ، عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إنَّ أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة

بحضرموت ، وأرواح المؤمنين بالجابية . برهوت باليمن ، والجابية بالشام. وأخرج ابن عساكر عن عروة بن رويم قال : الجابية تجيء إليها كل روح طيبة .

وأخرج أبو بكر النجاد في حزبه المشهور ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « خير وادي الناس وادي مكة وشر وادي الناس وادي الأحقاف واد بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار » .

وأخرج ابن أبني الدنيا ، عن علي قال : « أرواح المؤمنين في بثر زمزم » .

وأخرج الحاكم في المستدرك ، وابن مندة عن الأخنس بن خليفة الضبي أن كعب الأحبار أرسل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن أرواح المسلمين أين تجتمع ، وأرواح أهل الشرك أين تجتمع ؟ فقال عبد الله بن عمر : أما أرواح المسلمين فتجتمع بأريحا ، وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء ، فرجع رسول كعب اليه فأخبره بالذي قال ، فقال : صدق .

وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا محمد بن عوف الطائي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان قال : سألت عامر بن عبد الله باليمن هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إلى الأرض . يقول الله تعالى ﴿ولَقَدُ وَلَقَبُ اللهُ عَبَادِي الصَّالَحُونَ ﴾ كتَبَان في الزَّبور من بعثد الله حُر أن الأرض يرثها عبادي الصَّالَحُونَ ﴾ قال : هي الأرض التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن وهب بن منبه قال : أرواح المؤمنين إذا قبضت ترفع إلى ملك يقال له رميائيل وهو خازن أرواح المؤمنين .

وأخرج عن أبان بن ثعلب ، عن رجل من أهلَّ الكتاب قال : الملك الذي على أرواح الكفار يقال له دومة .

وأخرج العقيلي بسند ضعيف من طريق خالد بن معدان ، عن كعب قال : « الخضر على منبر من نور بين البحر الأعلى والبحر الأسفل ،

وقد أمرت دواب البحر أن تسمع له وتطيع ، وتعرض عليه الأرواح غدوة وعشية » .

قال ابن القيم مسألة مقر الأرواح بعد الموت عظيمة لا تتلقى إلا من السمع ، وقد قيل أن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة الشهداء وغيرهم إذا لم تحبسهم كبيرة لظاهر حديث كعب وأم هانىء وأم بشر وأبي سعيد وضمرة ونحوها ، ولقوله تعالى : ﴿ فأمَّا إِنْ كَانَ مَنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٍ ورَيْحَانٌ وجَنَّة نعيم ﴾ (١) . قسَّم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى ثلاثة مقربين ، وأخبر أنها في جنة النعيم وأصحاب يمين وحكم لها بالسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب ، ومكذبه ضالة ، وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفُسُ ۗ المُطَّمْنَنَةُ ارجعي إلى ربِّكُ ﴾ إلى قوله ﴿ وادخلي جنَّتي ﴾ (٢) . قال جماعة من الصحابة والتابعين أنه يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا على لسان الملك بشارة ويؤيده قوله تعالى في مؤمن آل يس : ﴿ قَيْلَ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ ادْ حُلِ الْجِنَّةُ قالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) وقيل الأحاديث مخصوصة بالشهداء ، كما صرح به في رواية أخرى ولقوله في غيرهم أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . الحديث . ولحديث أبِّي هريرة السابق : إنهم في السماء السابعة ينظرون إلى منأزلهم في الجنة ، وحديث وهب مثله .

قال ابن حزم في طائفة مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها أي عن يمين آدم وشماله ، قال : وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مَنْ بَنِي آدَمَ مَنْ ظُهُورهُم ذُريّاتَهُم ﴿ \* الآية . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثُمّ صَوّرَناكُم ﴾ (٥) الآية . فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة ولذلك أخبر عليه : « أنّ الأرواح جُنُودٌ مُهُجنّدة فما تَعَارِفَ منها اثتلف وما تَنَاكُر منها اختلف » .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآية : ٨٩ . (٢) سورة الفجر ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، الآية : ٢٦ . (٤) سورة الأغراف ، الآية : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآية : ١١ .

وأخذ الله عهدها وشهادتها بالربوبية ، وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود لآدم ، وقبل أن يدخلها في الأجساد ، والأجساد يومثذ تراب وماء ، ثم أقرّها حيث شاء ، وهو البرزخ الذي ترجع اليه عند الموت ، ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة ، فينفخها في الأجساد المتولدة من المني .

قال: فصح أن الأرواح أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر، وأنها عارفة مميزة فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاء، ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله عليه أسري به إلى سماء الدنيا. أرواح أهل السعادة عن يمين آدم، وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عند منقطع عناصر الماء، والهواء والتراب والنار تحت السماء، ولا يدل ذلك على تعادلهم بل هؤلاء عن يمينه في العلو والسعة، وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن، وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة.

قال : وقد ذكر محمد بن نصر المروزي ، عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي قلنا بعينه ، وقال : على هذا أجمع أهل العلم .

قال ابن حزم: وهو قول جميع أثمة الاسلام، وهو قول الله تعالى: فأصحابُ المَيْمَنَةِ ما أصحابُ المَيْمَنَةِ \* وأصحابُ المَشْمَةِ ما أصحابُ المَشْمَةِ ما أصحابُ المَشْمَةِ ما أصحابُ المَشْقَوَ \* أولئكَ المُقرّبون \* في جنّات النعيم ﴾ (أ) . وقوله: ﴿ فأما إن كان من المقربين ﴾ . إلى اخرها فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها بنفخها في الأجساد ، ثم برجوعها إلى البرزخ ، فتقوم الساعة ، فيعيدها عز وجل إلى الأجساد وهي الحياة الثانية . هذا كله كلام ابن حزم . وقيل هي على أفنية قبورها .

قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما قيل . قال : وأحاديث السؤال وعرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه ، وزيارة القبور والسلام عليها وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقل دالة على ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآيات : ٨ – ٢١ .

قال ابن القيم : وهذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور ولا تفارقها، فهو خطأ يرده الكتاب والسنة ، وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه ، بل إن اتصالها به يصح أن يعرض عليها مقعدها ، فإن للروح شأناً آخر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلام، وهي في مكانها هناك ، وهذا جبريل عليه السلام رآه النبي شائل ، وله ستمائة جناح . منها جناحان سدا الأفق ، فكان يدنو من النبي شائل حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ، ويديه على فخذيه ، وقلوب المخلصين تتسع للايمان بأن من الممكن أنه كان يدنو هذا الدنو وهو في مستقره من السموات .

وفي الحديث في رؤية جبريل ، فرفعت رأسي فإذا جبريل صاف قدميه بين السماء والأرض يقول يا محمد ! أنت رسول الله يتيالي ، وأنا جبريل ، فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك ، وعلى هذا يحمل تنزله تعالى إلى سماء الدنيا ، ودنوه عشية عرفة ونحوه ، فهو منزه عن الحركة والانتقال ، وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد ، فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا اشغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره ، وهذا غلط محض ، وقد رأى النبي يتيالي ليلة الإسراء موسى قائماً يصلي في قبره ، ورآه في السماء السادسة ، فالروح كانت هناك في مثل البدن ولها اتصال بالبدن بحيث يصلي في قبره ، ويرد على من يسلم عليه ، وهو في الرفيق الأعلى ، ولا تنافي بين الأمرين ، على من يسلم عليه ، وهو في الرفيق الأعلى ، ولا تنافي بين الأمرين ، فإن شأن الأبدان ، وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض وإن كان غير تام للمطابقة من حيث أن الشعاع السماء في البدي بنفسها تنزل ، وكذلك رؤية النبي على مثل الأجسام مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون .

وقد قال النبي مُثِلِيَّةِ : « مَن ُ صلّى عليَّ عند قبري سمعَّتَه ومَن ُ صلّى عليَّ ناثياً بلغته » . أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هرير ه. وقال : « إنَّ الله وكلّل بقبري ملكاً أعطاه أسماء الحلائق فلا يصلي عليَّ

أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه » أخرجه البزار والطبراني في حديث عمار بن ياسر هذا مع القطع بأن روحه أعلى عليين مع أرواح الأنبياء ، وهو في الرفيق الأعلى فثبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين ، أو في الجنة، أو في السماء ، وأن لها بالبدن اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأ ، وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا ، وأمور البرزخ الآخرة على نمط غير هذا المألوف في الدنيا . هذا كله كلام ابن القيم .

وقال في موضع آخر : للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة:

الأول : في بطن الأم .

الثاني : بعد الولادة .

الثالث : في حال النوم ، فلها به تعلق من وجه ، ومفارقة من وجه .

الرابع : في البرزخ ، فإنها وإن كانت قد فارقته بالموت ، فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لم يبق لها اليه التفات .

الخامس : تعلقها به يوم البعث وهو أكمل أنواع التعلقات ولا نسبة لما قبله إليه إذ لا يقبل البدن معه موتآ ولا نومآ ولا فسادآ .

وقال في موضع آخر : للروح من سرعة الحركة والانتقال الذي كلمح البصر ما يقتضي عروجها من القبر إلى المسماء في أدنى لحظة ، وشاهد ذلك روح النائم ، فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق ، وتسجد لله بين يدي العرش ، ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان ،

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال وإنها بالجابية أو بشر زمزم ، وأن الكفار ببرهوت ، وأورد ما أخرجه ابن مندة بسنده من طريق سفيان عن ابان بن ثعلب قال . قال رجل : بت ليلة بوادي برهوت فكأنما حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون : يادومة يادومة ، وحدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملك الموكل بأرواح الكفار . قال سفيان : سألنا من الحضرميين ، فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، عن عمرو بن سليمان قال : مات رجل من اليهود وعنده وديعة لمسلم ، وكان لليهودي ابن مسلم ، فلم يعرف موضع الوديعة ، فأخبر شعيباً الجبائي ، فقال : اثت برهوت ، فإن بها عيناً تسبت ، فإذا جئت في يوم السبت ، فامش عليها حتى تأتي عيناً هناك ، فادع أباك فإنه سيجيبك ، فسله عما تريد ، ففعل ذلك الرجل ومضى حتى أتى العين ، فدعا أباه مرتين أو ثلاثاً ، فأجابه ، فقال أين وديعة فلان ؟ فقال : تحت أسكفة الباب ، فادفعها إليه والزم ما أنت عليه .

ثم قال ابن القيم : ولا يحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة ولا غيره بالبطلان ، بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ولا تعارض بين الأدلة ، فإن كلاً منها وارد على فريق من الناس بحسب درجاتهم في السعادة أو الشقاوة ، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في منازلهم ، كما رآهم النبي علي ليلة الاسراء .

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم ، فإن منهم من يحبس عن دخول الجنة لدين أو لغيره ، كما في المسند ، عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي عليه فقال يارسول الله ! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال : الجنة ، فلما ولى قال : إلا الدين سارني به جبريل آنفاً .

ومنهم من يكون على باب الجنة ، كما في حديث ابن عباس .

ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة إنها تشتعل عليه ناراً في قبره .

ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تصل روحه إلى الملأ الأعلى ، فإنها كانت روحاً سفلية أرضية ، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما أنها لا تجامعها في الدنيا ، فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأصحاب عملها ، فالمرء مع من أحب .

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة ، وأرواح في نهر الدم إلى غير

ذلك ، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد ، وكلها على اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له . انتهى كلام ابن القيم .

قلت: ويؤيد ما ذكره من الاتصال بالأجساد والاشتراك في النعيم أو العذاب ، ما أخرجه الامام أحمد في الزهد ، عن وهب بن منبه : أن حزقيل عليه السلام قال : أتاني ملك فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض قد كانت معركة ، وإذا فيها عشرة آلاف قتيل قد تبددت لحومهم ، وتفرقت أوصالهم قال : فدعوتهم ، فإذا كل عظام قد أقبل إلى مفصله ، ثم نبت عليها اللحم ، ثم انبسطت الجلود ، وأنا أنظر فقيل لي : ادع لي أرواحهم ، فدعوتها ، فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده . لما جلسوا سألتهم فيم كنتم؟ قالوا : إنّا لما متنا وفارقتنا الحياة لقينا ملك يقال له ميكائيل ، فقال : هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم ، وفيمن هو كائن بعدكم ، فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان ، فسلسط الدود على أجسادنا ، وجعلت الأرواح تألم ، وسلط الغم على أرواحنا وجعلت الحياة تألم ، فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا .

قال القرطبي: الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة في الجنة دون غيرهم ، وحديث كعب ونحوه محمول على الشهداء ، وأما غيرهم فتارة تكون في السماء لا في الجنة ، وتارة تكون على أفنية القبور ، وقد قيل: إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام .

وقال ابن العربي : حديث الجريدة يستدل به على أن الأرواح في القبور تنعم أو تعذب .

ثم قال القرطبي : وبعض الشهداء أرواحهم خارج الجنة أيضاً كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على بارق نهر بباب الجنة ، وذلك إذا حبسهم عنها دين أو شيء من حقوق الآدميين .

وروى أبو موسى أن رسول الله عَلِيْلِ قال: «أن أعظم الذنوب عند الله

أن يلقى به عبد بعد الكبـــاثر التي نهى عنها أن يموت رجل وعليه دين الأيدع له قضاء » أخرجه أبو داود .

قال: وذهب بعض العلماء إلى أن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى، ولذلك سميت جنة المأوى لأنها تأوي إليها الأرواح، وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها، ويتنسمون طيب ريحها. قال: والأول أصح.

وقال الحافظ ابن حجر في فتاويه: أرواح المؤمنين في عليين ، وأرواح الكفار في سجين ، ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا بل أشبه شيء به حال النائم ، وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالا . قال : وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجين، وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور أيضاً أنها عند أفنية قبورها قال : ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرف ، وتأوي إلى محلها من عليين أو سجين . قال : وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر ، فالاتصال المذكور مستمر وكذا لو تفرقت الأجزاء . انتهى .

قلت : ويؤيد كون المقر في عليين ما أخرجه ابن عساكر من طريق ابن اسحاق قال : حدثني الحسين بن عبيد الله ، عن ابن عباس أن رسول الله على قال بعد قتل جعفر : « لقد مرّ بمي الليلة جعفر يقتفي نفراً من الملائكة له جناحان متخضبة قوادمها بالدم يريدون بيشة بلداً باليمن » .

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبى مطالع جالس ، وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام ، وقال : يا أسماء ! هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مروا فسلموا علينا ، وأخبرني إنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قال : فأصبت في جسدي من مقاديمي ثلاثاً وسبعين من طعنة وضربة ، ثم أخذت اللواء بيدي اليمني ، فقطعت ، فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما ثم أخذته بيدي اليسرى فقطعت ، فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما

مع جبريل وميكائيل ، وأنزل من الجنة حيث شئت ، وآكل من ثمارها ما شئت . قالت أسماء : هنيئاً لجعفر ما رزقه الله من الحير ، لكن أخاف أن لا يصدق الناس ، فاصعد المنبر ، فأخبر به الناس ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «إنَّ جعفر بن أبي طالب مر مع جبريل وميكائيل وله جناحان عوضه الله من يديه ، فسلم علي ثم أخبرهم بما أخبره به » .

وقال القرطبي في حديث كعب : نسمة المؤمن طائر ، وهو يدل على أن نفسها تكون طائراً أي على صورته لا أنها تكون فيه، ويكون الطائر ظرفاً لها ، وكذا في رواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه : أرواح الشهداء عند الله كطير خضر . وفي لفظ عن ابن عباس : تجول في طبير خيضر ، وفي لفظ ابن عمرو في صور طير بيض ، وفي لفظ عن كعب : أرواح الشهداء طير خضر .

قال القرطبيي : وهذا كله أصح من رواية في جوف طير خضر .

وقال القابسي: أنكر العلماء رواية في حواصل طير خضر ، لأنها حينئذ تكون محصورة ومضيقاً عليها . ورد بأن الرواية ثابتة ، والتأويل محتمل بأن يجعل في بمعنى على ، والمعنى : أرواحهم على جوف طير خضر ، كقوله تعالى : ﴿ ولأصليبنكُم في جُذُوع النّخُل ﴾ (١) أي على جذوع ، وجائز أن يسمى الطير جوفاً إذ هو محيط به ومشتمل عليه . قاله عبد الحق .

وقال غيره : لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة ويوسعها الله لها حتى تكون أوسع من الفضاء .

وقال ابن دحية في التنوير : قال قوم من المتكلمين : هذه رواية منكرة ، وقالوا : لا يكون روحان في جسد واحد ، وإن ذلك محال ، وقولهم جهل بالحقائق ، واعتراض على السنّة والجماعة الثابتة ، فإن معنى الكلام بيّن ، فإن روح الشهيد الذي كان في جوف جسده في الدنيا

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ٧١ .

يجعل في جوف جسد آخر ، كأنه صورة طائر ، فيكون في هذا الجسد الآخر ، كما كان في الأول ، وذلك مدة البرزخ إلى أن يعيده الله يوم القيامة ، كما خلقه ، وإنما الذي يستحيل في العقل قيام حياتين بجوهر واحد ، فيحيى الجوهر بهما جميعاً .

وأما روحان في جسد ، فليس بمحال إذ لم يقل بتداخل الأجسام . فهذا الجنبن في بطن أمه ، وروحه غير روحها ، وقد اشتمل عليهما حسد واحد . وهذا أقرب لو قيل لهم : إن الطائر له روح غير روح الشهيد ، وهما في جسد واحد ، فكيف ؟ وإنما قيل في أجواف طير خضر ، أي في صورة طير ، كما نقول : رأيت ملكاً في صورة إنسان ، وهذا في عاية البيان . انتهى .

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أماليه في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَحَسَّبَنَ النَّذِينَ قَمُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمُواتاً بِلَ أَحَياء ﴾ (١) فإن قيل : الأموات كلهم كذلك ، فكيف خصص هؤلاء ؟ فالجواب أن الكل ليس كذلك ، لأن الموت عبارة عن أن تنزع الروح عن الأجساد لقوله تعالى : ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسُ حِينَ مَوْتَها ﴾ (٢) أي : يأخذها وافية من الأجساد ، والمجاهد تنقل روحه إلى طير خضر ، فقد انتقل من جسد إلى آخر بخلاف غيره ، فإن أرواحهم تنفى من الأجساد .

قال : وأما حديث كعب : نسمة المؤمن إلى آخره ، فهذا العموم محمول على المجاهدين ، لأنه قد ورد أن الروح في القبر يعرض عليها مقعدها من الجنة والنار،ولأنا أمرنا بالسلام على القبور،ولولا أنالأرواح تدرك لما كان فيه فائدة ، انتهى . فأختار في أرواح الشهداء أنها كانت كائنة في طير لا أنها نفسها طير . ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وإنما تركب في جسد آخر ، وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع ، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي ،وقد رأيت له شاهداً مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ٢٢.

وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد من طريق ابن إسحاق ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : حدثنا بعض أهل العلم أن رسول الله عَرِيبً قال : ﴿ لا إِنَّ الشهداء ثلاثة فأدنى الشهداء عند الله منزلة رجل خرج منَّبوذآ بنفسه وماله لا يريد أن يقتل ولا يقتل أتاه سهم غرب ، فأصابه . فأول قطرة تقطر من دمه يغفر له ما تقدم من ذنبه ، ثم يهبط الله جسداً من السماء يجعل فيه روحه ، ثم يصعد به إلى الله فما يمر بسماء من السموات إلا شيعته الملائكة ، حتى ينتهي إلى الله . فإذا انتهى به وقع ساجداً ، ثم يؤمر به فيكسى سبعين حلة من الاستبرق ، ثم يقال اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء ، فاجعلوه معهم فيؤتى به اليهم وهم في قبة خضراء عند باب الحنة يخرج عليهم غذاؤهم من الحنَّة ، فإذا انتهى إلى اخوانه سألوه كما تسألون الراكب يقدم عليكم من بلادكم ، فيقولون ما فعل فلان ما فعل فلان ، فيقول : أفلس فلان ، فيقولون ما فعل بماله ، فوالله إنه كان لكيساً جموعاً تاجراً ، إنا لا نعد المفلس ما تعدون ، إنما المفلس من الأعمال ، فما فعل فلان بامرأة فلانة ، فيقول طلقها ، فيقولون: ما الذي جرى بينهما حتى طلقها ، فوالله إن كان بها لعجباً . فيقولون ما فعل فلان ؟ فيقول : مات قبلي بزمان ، فيقولون هلك والله ما سمعنا له ذكراً إن لله طريقين أحدهما علينا والآخر مخالف به عنا ، فإذا أراد الله بعبد خير آ مر به علينا فعرفنا متى مات ، وإذا أراد الله بعبد شرآ خولف به عنا ، فلم نسمع له بذكر » الحديث .

قال في الصحاح : أصابه سهم غرب يضاف ولا يضاف يسكن ويحرك إذا كان لا يدري من رماه .

وأخرج ابن مندة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن حيان ابن جبلة قال : بلغني أن رسول الله عليه قال : « إن الشهيد إذا استشهد أنزل الله له جسد اكأحسن جسد ، ثم يقال لروحه إدخلي فيه ، فينظر إلى جسده الأول ما فعل به ، ويتكلم ، فيظن أنهم يسمعون كلامه ، فينظر إليهم . فيظن أنهم يروفه حتى يأتيه أزواجه يعني من الحور العين ، فيذهبن به » .

وقال صاحب الافصاح: المنعم على جهات مختلفة منها ما هو طائر في شجر الجنة ، ومنها ما هو في حواصل طير خيضر ، ومنها ما يأوي في قناديل تحت العرش ، ومنها ما هو في حواصل طير بيض ، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير ، ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ، ومنها ما هو في صورة تخلق لهم من ثواب أعمالهم ، ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها تزورها ، ومنها ما تلقى أرواح المقبوضين ، وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل ، ومنها ما هو في كفالة آدم ، ومنها ما هو في كفالة ابراهيم .

قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الاخبار حتى لا تتدافع .

قلت : ويؤيده ما في حديث الاسراء عند البيهقي في الدلائل وابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري ، ثم صعدت إلى السماء الثانية ، فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفر من قومهما ، ثم صعدت إلى السماء الثالثة ، فإذا أنا بيوسف ومعه نفر من قومه ، ثم صعدت إلى السماء الرابعة ، فإذا أنا بادريس ومعه نفر من قومه ، ثم صعدت إلى السماء الخامسة ، فإذا أنا بهارون ومعه نفر من قومه ، ثم صعدت إلى السماء السادسة . فإذا أنا بموسى ومعه نفر من قومه ، ثم صعدت إلى السماء السابعة ، فإذا أنا بإبراهيم ومعه نفر من قومه ، ثم صعدت إلى السماء السابعة ، فإذا أنا بأبراهيم ومعه نفر من قومه ، فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمنك ، بأبراهيم ومعه نفر من قومه ، فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمنك ، أمنوا كل ومكان أمنك ، وإذا بأمي شطران : شطر عليهم ثياب بيض ، كأنها القراطيس ، وشطر عليهم ثياب بيض ، كأنها القراطيس ، وشطر عليهم ثياب مدر . الحديث ، فهذا يدل على تفاوت الأرواح في وشطر عليهم ثياب مدر . الحديث ، فهذا يدل على تفاوت الأرواح في المراتب ، وأن في كل سماء قوما .

وقال الحكيم الترمذي : الأرواح تجول في البرزخ ، فتبصر أحوال الدنيا ، وأحوال الملائكة تتحدث في المساء عن أحوال الآدميين ، وأرواح تحت العرش ، وأرواح طيارة إلى الجنان إلى حيث شاءت على أقدارهم من السعى إلى الله أيام الحياة .

وذكر البيهقي في كتاب عذاب القبر لما ذكر حديث ابن مسعود في أرواح الشهداء ، وحديث ابن عباس ، ثم أورد حديث البخاري عن البراء قال: لما توفي ابراهيم ابن النبي عَلَيْكُ قال رسول الله عَلَيْكُ : « إنَّ له موضعاً في الجنة » ثم قال : فحكم رسول الله عَلَيْكُ على أبنه ابراهيم بأنه يوضع في الجنة ، وهو مدفون بالبقيع في مقبرة المدينة .

قال ابن القيم : لا منافاة بين حديث أنه طاثر يعلق في شجر الجنة، وبين حديث عرض المقعد ، بل ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمرها ويعرض عليه مقعده لأنه لا يدخله إلا يوم الجزاء ، بدليل أن منازل الشهداء يومئذ ليست هي التي تأوي اليها أرواحهم في البرزخ ، فدخول الجنة التام، إنما يكون للانسان التام روحاً وبدناً ، ودخول الروح فقط أمر دون ذلك .

وفي بحر الكلام للنسفي الأرواح على أربعة أوجه :

أرواح الأنبياء تخرج من جسدها ويصير مثل جسدها مثل المسك والكافور ، وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش .

وأرواح الشهداء تخرج من جسدها ، وتكون في أجواف طير خُضر في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش .

وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ، ولكن تنظر في الجنة .

وأرواح العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض في الهواء .

وأما أرواح الكفار ، فهي في سجين في جوف طير سُود تحت الأرض السابعة ، وهي متصلة بأجسادها ، فتعذب الأرواح وتتألم الاجساد منه كالشمس في السماء ونورها في الأرض . انتهى .

وقال الحافظ ابن رجب في أحوال القبور في الباب التاسع في ذكر محل أرواح الموتى في البرزخ : أما الأنبياء عليهم السلام ، فلا شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين .

وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله ماليم عند موته أنه قال : « اللهم الرفيق الأعلى » . وقال رجل لابن مسعود قُبض رسول الله عَلِيْكُمْ أَين هو ؟ قال : في الجنة ، وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم في الجنة ، وقد تكاثرت الأحاديث بذلك ، كحديث مسلم عن ابن مسعود ، وحديث أحمد وأبي داود ، عن ابن عباس وغير هما مما سبق.

ومن الأحاديث غير ما تقدم ما أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى . عن أنس قال : كان رسول الله الله الله المعلم تعجبه الرؤيا الحسنة ، فكان فيما يقول : « هل وأى أحدكم منكم رؤيا ، فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤيا سأل عنه فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه

قال : فجاءت امرأة فقالت يارسول الله ! رأيت في المنام كأني خرجت ، فأدخلت الجنة ، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة ، فإذا أنا بفلان وفلان ، حتى عدت اثني عشر رجلاً ، وقد بعث رسول الله عليه سرية قبل ذلك ، فجيء بهم وعليهم ثياب طلس تشخب أو داجهم ، فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ، فغمسوا فيه ، فأخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، وأتوا بكراسي من ذهب ، فأقعدوا عليها وجيء بصحفة من ليلة البدر ، وأتوا بكراسي من ذهب ، فأقعدوا عليها وجيء بصحفة من وجه إلا أكلو من فأكلوا من البسرة ما شاءوا ، فما يقلبونها لوجه من وجه إلا أكلو من فاكهة ما شاءوا . قالت : وأكلت معهم ، فجاء البشير من تلك السرية ، فقال يارسول الله ! كان كذا وكذا وأصيب فلان وفلان . حتى عد اثني عشر رجلاً ، فقال : « علي بالمرأة » فقال : « قصي رؤياك على هذا » ، فقال الرجل هو كما قالت أصيب فلان وفلان ،

وروي عن مجاهد أنه قال : ليس الشهداء في الجنة ولكنهم يرزقون منها .

وأخرج آدم بن إياس ، عن مجاهد في قوله : ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ اللَّذِينَ قَدُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتاً ﴾ الآية . قال : يقول أحياء عند رجهم يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحها ، وليسوا فيها ، وقد يستدل له بحديث ابن عباس : الشهداء على بارق ثهر بباب الجنة » الحديث ، فإنه يدل على أن النهر خارج الجنة ، ويجاب بأن ابن اسحاق راويه مدلس. ولم يصرح بالتحديث ، ولعل هذا في عموم الشهداء ، والذين في القناديل

تحت العرش خواصهم ، ولعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد غير من قد تُتل في سبيل الله ، كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم ، ممن ورد النص بأنه شهيد أو ساثر المؤمنين ، فقد يطلق الشهيد على من حقق الايمان وشهد بصحته ، كما روي عن أبي هريرة أنه قال : كل من مؤمن صديق وشهيد . قيل : ما تقول يا أبا هريرة ؟ قال : اقرأوا : ﴿ والذين آمنتُوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ﴾ .

وروى البراء بن عازب ، عن النبي عليه قال : « مؤمنُو أُمّي شهداء » ثم تلا رسول الله عليه هذه الآية ، وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء فأهل تكليف وغيرهم ، كأطفال المؤمنين . الجمهور على أنهم في الجنة .

وحكى الامام أحمد : الاجماع على ذلك قال في رواية جعفر بن محمد ليس فيهم اختلاف أنهم في الجنة، وقال في رواية الميموني : ولا أحد يشك أنهم في الجنة ، وكذلك نص الشافعي رحمه الله على أنهم في الجنة ، وجاء صريحاً عن السلف : أن أرواحهم في الجنة ، وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموماً أنهم في الجنة ، ولا يشهد لآحادهم ، ولعل هذا يرجع إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالايمان ، فلا يشهد حينئذ له أنه من أطفال المؤمنين ، فيكون التوقف في آحادهم للتوقف في إيمان آبائهم ، ولم يثبت هذا القول صريحاً عن أحد من الأثمة ، وإنما ذلك من عمومات كلامهم ، وإنما أرادوا به أطفال المشركين ، وقد استدل أحمد عمومات صغارهم دعاميص الجنة ونحوه .

قال الامام أحمد: إذا كان يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه ، فكيف يشك فيه ؟ وأما المكلفون من المؤمنين سوى الشهداء ، فاختلف العلماء فيهم قديماً وحديثاً ، فنص الامام أحمد : على أن أرواح المؤمنين في الجنة ، وأرواح الكفار في النار ، واستدل بحديث كعب بن مالك ، وأم هانىء وأبى هريرة ، وأم بشر ، وعبد الله بن عمرو ونحوهم .

وروي عن هلال بن يساف أن ابن عباس سأل كعباً : عن عليين وسجين ، فقال كعب : أما عليون ، فالسماء السابعة فيها أرواح المؤمنين، وأما سجين ، فالأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار تحت خد إبليس، وقد ثبت بالأدلة : أن الجنة فوق السماء السابعة ، وأن النار تحت الأرض السابعة .

ومما يستدل به لذلك ما أخرجه البزار والطبراني ، عن جابر أن النبي على الله الله عن خديجة فقال : « أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نتصب » .

وأخرج الطبراني بسند منقطع ، عن فاطمة أنها قالت للنبي عليه أين أمنا خديجة ؟ قال : « في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب بين مريم وآسية امرأة فرعون » . قالت ً: مين هذ القصب ؟ قال : « لا . بل من القصب المنظوم بالدر والياقوت » .

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود ، عن أبي هريرة أن النبي عَلِيلَةٍ لما رجم الاسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال : « والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها » .

قالت طائفة : الأرواح في الأرض ، ثم اختلفوا ، فقالت فرقة : الأرواح تستقر على أفنية القبور ، قاله ابن وضاح ، وحكاه ابن حزم . عن عامة أصحاب الحديث ،

ورجح ابن عبد البر: أن أرواح الشهداء في الجنة ، وأرواح غيرهم على أفنية القبور ، فتسرح حيث شاءت ، واستدلوا بأحاديث السلام على أفنية القبور ، فتسرح دليل في ذلك على أن الأرواح ليست في الجنة ، فإن العرض على الجسد ، وللروح به اتصال ، والروح وحدها في الجنة ، وكذر السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم ، فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء ، وأرواحهم في أعلى قبورهم ، فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء ، وأرواحهم في أعلى

عليين ، ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسد ، ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته على الحقيقة إلا الله عز وجل ، ويشهد لذلك الأحاديث المروية في أن النائم يعرج بروحه إلى العرش هذا مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها اليه عند استيقاظه ، فأرواح الموتى المتجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة .

وقالت فرقة : تجمع الأرواح بموضع من الأرض ، فأرواح المؤمنين تجمع بالجابية ، وقيل ببئر زمزم ، وأرواح الكفار تجمع ببئر برهوت، ورجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة في كتاب المعتمد وهو مخالف لنص أحمد أن أرواح الكفار في النار ، ولعل لبئر برهوت اتصالا بجهنم في قعرها ، كما روي في البحر أن تحته جهنم .

وفي كتاب الحكايات لأبي عمر أحمد بن محمد النيسابوري ، حدثنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرسوسي ، حدثنا حامد بن يحيى بن سليم قال : كان عندنا بمكة رجل من أهل خراسان يودع الودائع ، فيؤديها ، فأودعه رجل عشرة آلاف دينار وغاب ، وحضر الخراساني الوفاة ، فما اثتمن أحداً من أولاده عليها ، فدفنها في بعض بيوته ومات ، فقدم الرجل وسأل بنيه فقالوا : ما لنا بها علم ، فسألوا العلماء الذين كانوا بمكة ، وهم يومثذ متوافرون ، فقالوا : ما نراه إلا من أهل الجنة ، وقد بلغنا أن أرواح أهل الجنة في زمزم ، فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه، فأت زمزم فقف على شفيرها ، ثم ناده ، فإنا نرجو أن يجيبك ، فإن أجابك ، فسله عن مالك ، فذهب كما قالوا ، فنادى أول ليلة وثانية وثالثة، فلم يجب ، فرجع اليهم ، فقال : ناديت ثلاثاً ، فلم أُجب ، فقالوا : إنَّا لله وإنَّا الله رَّاجعون ما نرى صاحبك إلا من أهل النار ، فاخرج إلى اليمن ، فإن بها وادياً يقال له برهوت فيه بئر يقال لها برهوت ، فيها أرواح أهل النار ، فقف على شفيرها ، فناده في الوقت الذي ناديت به في زمزم ، فذهب كما قيل له في الليل ، فنادى يافلان بن فلان أنا فلان، فأجابه في أول صوت ، وسقطت بقية الحكاية من الكتاب .

وقال صفوان بن عمرو سألت عامراً بن عبد الله أبا اليمان : هل

لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : يقال إن الأرض التي يقول الله تعالى : إن الأرض يرثها عبادي الصالحون ، هي الأرض التي تجتمع أرواح المؤمنين فيها حتى يكون البعث .أخرجه ابن مندة ، وهذا غريب جداً . وقسير الآية بذلك أغرب .

وأخرج ابن مندة ، عن شهر بن حوشب قال : كتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى أبي بن كعب يسأله : أين تلتقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل الجنة فبالجابية ، وأما أرواح الكفار فبحضرموت .

قالت طائفة من الصحابة : الأرواح عند الله . صح ذلك عن بن عمر رضى الله عنهما .

وأخرج ابن مندة من طريق الشعبي ، عن حذيفة قال : إن الأرواح موقوفة عند الرحمن تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها ، وهذا لا ينافي ما وردت به الأخبار من محل الأرواح على ما سبق .

وقالت طائفة : أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن يمينه وشماله لما في حديث الصحيحين في قصة الاسراء ، فلما فتح علونا السماء ، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة ، وعلى يساره أسودة ، فإذا نظر قبل يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى ، فقلت لجبريل : من هذا ؟ فقال : آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الحنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر عن شماله بكى » . الحديث ، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء ، وهو مخالف للقرآن ، والحديث أن السماء لا تفتح لأرواح الكفار ،

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يزيل الاشكال ولفظه : وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته ، فإذا كان روح المؤمن قال : « روح طيبة اجعلوها في عليين » وإذا كان روح الكافر قال : « روح خبيثة اجعلوها في سجين » . الحديث . ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته في السماء

الدنيا ، وأنه يؤمر بجعل الأرواح في مستقرها ، فدل على أن الأرواح ليس محل استقرارها في السماء الدنيا .

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الاجساد ، وأنه جعلها في برزخ ، وذلك البرزخ عند منقطع العناصر بحيث لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا نار ، وإنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ، ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ ، وتعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة وهذا قول لم يقله أحد من المسلمين . ولا هو من جنس كلامهم ، وإنما هو من جنس كلامهم .

وحكي عن طائفة من المتكلمين: أن الأرواح تموت بموت الاجساد ونُسب إلى المعتزلة، وقال به جماعة من فقهاء الاندلس قديماً منهم عبد الأعلى ابن وهب بن محمد بن عمر بن لبابة ، ومن متأخريهم كالسهيلي وأبي بكر ابن العربي ، وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة ، حتى قال سحنون بن سعيد وغيره : هذا قول أهل البدع والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها للابدان ترد ذلك ، وتبطله ، والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين :

أحدهما : أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد وهي الطير التي تكون في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد ، فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله ، فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ .

والثاني : أنهم يرزقون من الجنة وغيرهم لم يثبت في حقه مثل ذلك، وإن جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة ، فقيل : معناه التعلق ، وقيل : الأكل من الشجر وبكل حال ، فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم في الأكل والله أعلم .

وأما ما أخرجه ابن السي عن ابن مسعود أن النبي عليه كان إذا دخل المقابر قال : « السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا ، وهي بالله مؤمنة . اللهم أدخل

عليهم روحاً منك وسلاماً منا » ، فإنه مع ضعف سنده مؤول بأن المراد بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد المشاهدة .

#### فائدة:

قال ابن القيم : للنفس أربعة دور كل دار أعظم من التي قبلها . الأولى : بطن الأم وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث.

الثانية : هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيهاالخيروالشر .

الثالثة : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ، ونسبة هذه الدار اليها كنسبة الدار الأولى إلى هذه .

الرابعة : الدار التي لا دار بعدها دار القرار . الجنة أو النار ، ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الأخرى .

قلت: ويدل لما ذكره في الثالثة ما أخرجه ابن أبي الدنيا من مرسل سليم بن عامر الجبائي مرفوعاً: « إن مشل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه ، حتى إذا رأى الضوء ورضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه ، وكذلك المؤمن يجزع من الموت ، فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه » .

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، عن أنس قال . قال رسول الله صلح : « ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمثل خروج الصبي من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا » .

حكى اليافعي في كفاية المعتقد عن الشيخ عمر بن الفارض ، أنه حضر جنازة رجل من الأولياء قال : فلما صلينا عليه ، وإذا الجو قد امتلأ بطيور خضر ، فجاء طير كبير منهم ، فابتلعه ، ثم طار قال : فتعجبت من ذلك ، فقال لي رجل : كان قد نزل من الهواء وحضر الصلاة لا تعجب ، فإن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة أولئك شهداء السيوف ، وأما شهداء المحنة فأجسادهم أرواح .

قلت : ويشبه هذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن زيد بن أسلم قال : كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل ، وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به ، فدعا الله فسقاهم ، فمات ، فأخذوا في جهازه ، فبينما هم كذلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان السماء حتى انتهى اليه ، فقام رجل ، فأخذه فوضعه على السرير ، فارتفع السرير، والناس ينظرون إليه في الهواء حتى غاب عنهم ، وتوجهوا به إلى الجنة .

ويؤيده أيضاً ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة ، عن عروة أن عامر بن فهيرة قُتل يوم بثر معونة فيمن قُتل وأسر عمرو بن أمية الضمري ، فقال له عامر بن الطفيل : هل تعرف أصحابك ؟ قال : نعم ، فطاف فيهم يعني في القتلي وجعل يسأله عن أنسابهم ، قال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولي لابي بكر : يقال له عامر بن فهيرة . قال : كيف كان فيكم ؟ قال : كان من أفضلنا . قال : ألا أخبرك خبره هذا طعنه برمح ، ثم انتزع رمحه ، فلهب بالرجل علوا في السماء ، حتى والله ما أراه ، وكان الذي قتله رجل من كلاب يقال له جبار بن سلمي ، فأسلم وقال : دعاني إلى الاسلام فأتي الضحاك بن سفيان الكلابي ، فأسلم وقال : دعاني إلى الاسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ، ومن رفعه إلى السماء علوا ، فكتب الضحاك إلى رسول الله ما يا الله علين الملائكة وارت جثته وأنزل في علين » . فقال رسول الله ما فإن الملائكة وارت جثته وأنزل في علين » .

وأخرج البيهقي من وحه آخر بلفظ ، فقال عامر بن الطفيل : لقد

رأيته بعدما قُتل رفع إلى السماء ، حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ، ثم قال البيهقي والحديث أخرجه البخاري في الصحيح . وقال في آخره : ثم وضع ، ثم فقد بعد في آخره : ثم وضع ، ثم فقد بعد ذلك ، فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة في هذه القصة ، فقال عروة بن الزبير : لم يوجد جسد عامر يرون أن الملائكة وارته . انتهى .

وأخرج ابن سعد والحاكم في الكبير من طريق عروة ، عن عائشة رضي الله عنها : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء ، فلم توجد جثته . يرون أن الملائكة وارته .

قلت : والظاهر أن المراد بمواراة الملائكة تغييبه في السماء ، كما في الرواية الأولى وارت جنته ، وأنزل في عليين ، ويناظره أيضاً ما أخرجه أحمد ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، عن عمرو بن أمية الضمري أن رسول الله عليه عيناً وحده ، قال : فجئت إلى خشبة خبيب ، فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون ، فأطلقته ، فوقع في الأرض ، ثم اقتحمت فانتبذت غير بعيد ، ثم التفت فلم أر خبيباً فكأنما ابتلعته الأرض ، فلم ير لحبيب أثر حتى الساعة ، فهذا خبيب بن عدي أيضاً ممن وارته الملائكة ، إما برفع إلى السماء وهو الظاهر ، أو بدفن في الأرض .

وقد جزم أبو نعيم برفعه أيضاً، فقال عند ذكر موازنة معجزاته على المعجزات الأنبياء ، فإن قيل فإن عيسى رفع إلى السماء . قلنا : وقد رفع قوم من أمة محمد نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات ، كما رفع عيسى ، وذلك أعجب ، ثم ذكر قصة عامر بن فهيرة ، وخبيب بن عدي وقصة العلاء بن الحضرمي السابقة في آخر باب أحوال الموتى في قبورهم .

ومما يقوي قصة الرفع إلى السماء ما أخرجه النسائي والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث جابر أن طلحة قال : أصيبت أنامله يوم أحد، فقال حسن ، فقال رسول الله عليه عليه : « لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك في جو السماء » .

ومما يناسب قصة التغييب في الجملة ما أخرجه ابن عساكر من طرق،

عن عطاء الحراساني أن أويساً القرني أصابه البطن في سفر ، فمات فوجدوا في جرابه ثوبين ليسا من ثياب الدنيا . وفي رواية : ليسا مما ينسج بنو آدم ، وذهب رجلان ليحفرا له قبراً فجاءا فقالا: قد أصبنا قبراً محفوراً في صخرة ، كأنما رفعت الأيدي عنه الساعة ، فكفنوه ودفنوه، ثم التفتوا فلم يروا شيئاً .

وأخرجه الامام أحمد في الزهد من طريق آخر ، عن عبد الله بن سلمة ، وفي آخره ، فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلمنا قبره ، فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر .

ومما يناظر قصة الطير الخضر ما أخرجه ابن عساكر ، عن أبي بكر بن ريان قال : وقفت في حمام الغلة بمصر ، وقد جاءوا بنعش ذي النون ، فرأيت طيوراً خضراً ترفوف عليه إلى أن وصل به إلى قبره، فلما دفن غابت.

وفي كتاب السر المصون فيما أكرم به المخلصون لطاهر بن محمد الصدفي في ترجمة سلامة الكناني أحد الصالحين : أنه أخبر عام موته أنه يموت في عام كذا في وقت كذا ، فمات في ذلك الوقت ، وأن الطيور البيض التي ترى على جنائز الصالحين كانت ترفرف على نعشه إلى أن نزلت معه قبره ، وهذه العبارة تشعر بأن ذلك كان معهوداً في جنائز الصالحين غير مستغرب في هذا الكتاب .

وأيضاً في ترجمة مالك بن على القلانسي أنه لما مات ووضع على سريره للصلاة عليه رأى الناس الصحراء والجبال ، وما امتد اليه البصر مملوءاً أناساً عليهم ثياب أشد بياضاً يكون ، فصلوا عليه مع الناس .

وأخرج عن أبي خالد قال : لما مات عمرو بن قيس رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بيض ، فلما صلي عليه ودُفن لم يروا في الصحراء أحداً .

وأخرج ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده ، عن عبدالله ابن المبارك قال : بينا أنا ذات ليلة في الجبانة إذ سمعت حزيناً يناجي مولاه ، ويقول : سيدي قصدك عبد روحه لديك وقياده بيديك واشتياقه

إليك وحسراته عليك ، ليله أرق ونهاره قلق ، وأحشاؤه تحترق ودموعه تستبق شوقاً إلى رؤيتك وحنيناً إلى لقائك ، ليست له راحة دونك ، ولا أمل غيرك ، ثم بكى ورفع رأسه وشهق شهقة ، فحركته فإذا هو ميت فبينا أنا أراعيه رأيت قوماً قد قصدوه ، فغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ، وارتفعوه نحو السماء .

وأخرج أيضاً بسنده ، عن الحسن البصري قال : أصحرت فإذا بمغارة فيها شاب قائم يصلي ، وإذا سبع رابض بباب المغارة ، فقلت أيها الشاب ! ما ترى هذا السبع ؟ فقال : لو كنت تخاف ممن خلق السبع لكان أولى بك ، ثم أقبل على السبع ، فقال : أنت كلب من كلاب الله ، فإن كان قد أذن لك في شيء ، فما أقدر أن أمنعك رزقك ، وإلا فانصرف ، فولى السبع هارباً ، ثم نادى الشاب ياسيدي ! أسألك بمعاقد العز من عرشك فولى السبع هارباً ، ثم نادى الشاب ياسيدي ! أسألك بمعاقد العز من عرشك فولى السبع مندك خير فاقبضي اليك ، فما استم الكلمة حتى فارق الدنيا ، فوليت راجعاً ، فجمعت أصحابي من الزهاد والصالحين لنأخذ في جهازه ، فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداً ، وإذا بهاتف يهتف بي أسمع الصوت ولا أرى الشخص . يا أبا سعيد ! رد الناس ، فإن الشاب قد حمل .

#### فائدة :

أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق أحمد بن محمد بن أبيه قال : أبي بردة ، حدثنا محمد الوزان ، عن عبيد ابن سعيد ، عن أبيه قال المينما الحسن جالس والناس حوله إذ أقبل رجل مخضرة عيناه ، فقال له الحسن : أهكذا ولدتك أمك أم هي عرض ؟ قال : أوما تعرفني يا أبا سعيد ؟ قال : من أنت ؟ فانتسب له ، فلم يبق في المجلس أحد إلا عرفه ، فقال : ما قصتك ؟ قال : عمدت إلى جميع منالي فألقيته في مركب ، فخرجت أريد اليمن ، فعصفت علينا ريح ، فغرقت ، فخرجت إلى بعض السواحل على لوح ، فقعدت أتردد نحواً من أربعة أشهر آكل بعض السواحل على لوح ، فقعدت أتردد نحواً من أربعة أشهر آكل مفين على وجهي ، فإما أن أهلك ، وإما أن أنجو ، فسرت ، فرفع لي قصر على وجهي ، فإما أن أهلك ، وإما أن أنجو ، فسرت ، فرفع لي قصر

كأن بناءه فضة ، فدفعت مصراعه ، فإذا داخله أروقة في كل طاق منها صندوق من لؤلؤ وعليها أقفال مفاتيحها رأي العين ، ففتحت بعضها ، فخرج من جوفه رائحة طيبة ، فإذا فيه رجال مدرجون في أثواب الحرير ، فحركت بعضهم ، فإذا هو ميت صفة حي ، فأطبقت الصندوق وخرجت ، وأغلقت باب القصر ومضيت ، فإذا أنَّا بفارسين لم أر مثلهما جمالاً على فرسين أغرين محجلين ، فسألاني عن قصتي ، فأخبرتهما ، فقالا : تقدم أمامك ، فإنك تصير إلى شجرة تحتها روضة هنالك شيخ حسن الهيئة يصلي فأخبره خبرك ، فإنه سيرشدك إلى الطريق ، فمضيت ، فإذا أنا بالشيخ ، فسلمت عليه ، فرد على السلام وسألني عن قصتي ، فأخبرته بخبري كله ، ففزع لما أخبرته بخبر القصر ، ثم قال : ما صنعت ؟ قلت : أطبقت الصناديق وأغلقت الأبواب ، فسكن وقال لي : اجلس فمرت به سحابة ، فقالت : السلام عليك يا ولي الله ، فقال : أين تريدين؟ قالت : أريد كذا وكذا ، فلم تزل تمر به سحابة بعد سحابة ، حتى أقبلت سحابة ، فقال : أين تريدين ؟ قالت : البصرة . قال : انزلي فنزلت ، فصارت بين يديه ، فقال : احملي هذا حتى تؤديه إلى منزله سالماً ، فلما صرت على متن السحابة . قلت : أسألك بالذي أكرمك ألا أخبرتني عن القصر وعن الفارسين وعنك ؟ فقال : أما القصر فقد أكرم به شهداء البحر ووكل بهم ملائكة يلقطونهم من البحر ، فيصيرونهم في تلك الصناديق مدرجين في أكفان الحرير . والفارسان ملكان يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من الله ، وأما أنا فالخضر ، وقد سألت ربى أن يحشرني مع أمة نبيكم . قال الرجل : فلما صرت على السحابة أصابي من الفزع هول عظيم ، حتى صرت إلى ما ترى .

أورد هذه القصة شيخ الاسلام ابن حجر في كتاب الاصابة في معرفة الصحابة في ترجمة الحضر .

#### باب عرض المقعد على الميت كل يوم

قال الله تعالى : ﴿ النَّارُ يُعَرَّضُونَ عليْهَا غُدُوّاً وعَشَيّاً ﴾ (١) أخرج ابن أبي شيبة عن هذيل قال : أرواح آل فرعون في جوف طُير سُود تغدو وتروح على النار ، فذلك عرضها .

وأخرج اللالكائي والاسماعيلي ، عن ابن مسعود قال : أرواح آل فرعون في أجواف طُير سُود ، فيعرضون على النار كل يوم مرتين ، فيقال لهم : هذه داركم . فذلك قوله تعالى ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ قال : فهم اليوم يغدى ويراح إلى أن تقوم الساعة .

قال القرطبي : قيل ذلك مخصوص بالمؤمن الذي لا يعذب ، وقيل : لا . ويحتمل أن المؤمن الذي يعذب برى مقعديه جميعاً في وقتين أو في وقت واحد .

قال : ثم قيل هذا العرض إنما هو على الروح وحدها ، ويجوز أن يكون مع جزء من البدن ، ويجوز أن يكون عليها مع جميع الجسد ، فترد إليه الروح كما ترد عند المسألة . قلت .

وأخرج اللالكاثي في السنّة الحديث بلفظ : « ما مين ْ عبنْد يموتُ اللاّ وتُعرض على روحه » إلى آخره .

وأخرج هناد في الزهد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ، ٢٩ .

رسول الله ﷺ: « إنَّ الرجلَ ليعرضُ عليه مقَّعدَه من الجنَّة والنَّارِ غُدُوة وعشية في قبره » .

وأخرج البيهقي في شُعب الايمان ، عن أبي هريرة أنه قال : «إنه كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول في أول النهار ذهب الليل وجاء النهار ، وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته أحد إلا "استعاذ بالله من النار فإذا كان العشي قال ذهب النهار وجاء الليل ، وعرض آل فرعون على النار ، فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ، عن الأوزاعي أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل ، فقال : يا أبا عمرو ! إنّا نرى طيراً سُوداً تخرج من البحر ، فإذا كان العشي عاد مثلها بيضاً ، قال : وفطنتم للملك ؟ قالوا : نعم . قال : تلك في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار ، فتلفحها فيسود ريشها ، ثم تلقي ذلك الريش ، ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النار ، فلملك دأبها حتى تقوم الساعة ، فيقال : أدخلوا لل فرعون أشد العذاب .

#### باب عرض أعمال الأحياء على الأموات

أخرج أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وابن مندة ، عن أنس ، قال قال رسول الله عليه : « إن أعمالكُم تُعرض على أقاربكُم وعشا ثركم من الأمنوات ، فإن كان خيراً استبشروا به ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا » .

و أخرج الطيالسي في مسنده ، عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله على الله و أخرج الطيالسي في مسنده ، عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله على عشائركم و أقربائكم في قبورهم فإن كان خير أستبشروا ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك » .

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا ، عن أبي أيوب قال : تعرض أعمالكم على الموتى ، فإن رأوا حسناً فرحوا واستبشروا ، وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، والحكيم الترمذي ، وابن أبي الله الدنيا ، عن ابراهيم بن ميسرة قال : غزا أبو أيوب القسطنطينية . فمر بقاص ، وهو يقول : إذا عمل العبد العمل في صدر النهار عرض على معارفه إذا أمسى من أهل الآخرة ، وإذا عمل العمل في آخر النهار عرض على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة ، فقال أبو أيوب : انظر ما تقول . قال : والله إنه لكما أقول ، فقال أبو أيوب : اللهم إني أعوذ بك أن تفضحني عند عبادة بن الصامت ، وسعد بن عبادة بما عملت بعدهم ، فقال القاص : والله لا يكتب الله ولايته لعبد إلا ستر عوراته ، وأثنى عليه بأحسن عمله .

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادره ، من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز . عن أبيه ، عن جده قال . قال رسول الله عليه : « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله ، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة . فيفرحون بحسناتهم ، وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً ، فاتتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم » .

وأخرج ابن أبي الدنيا والاصبهاني في الترغيب ، عن أبي هريرة قال , قال رسول الله عليه الله القبور » .

وأخرج إبن أبي الدنيا وابن مندة وابن عساكر ، عن أحمد بن عبد الله قال : عبد الله بن أبي الحواري قال : حدثني أخي محمد بن عبد الله قال :

دخل عباد الخواص على إبراهيم بن صالح الهاشمي، وهو أمير فلسطين، فقال له إبراهيم : عظني ؟ فقال : قد بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى ، فانظر ما تعرض على رسول الله ما الله ما عملك .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي الدرداء أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته .

وأخرج ابن المبارك والاصبهاني ، عن أبي الدرداء قال : « إنَّ أَعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون ، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً يخزى به عبد الله بن رواحة » .

وأخرج أيضاً ابن المبارك ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد ابن جبير قال له : استأذن على ابنة أخي ، وهي زوجة عثمان وهي ابنة عمرو بن أوس ، فاستأذن له عليها ، فدخل ، فقال : كيف يفعل بك زوجك ؟ قالت : إنه إلي لمحسن ما استطاع ، فقال : يا عثمان ! احسن إليها ، فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن أوس ، فقلت : هل تأتي الأموات أخبار الأحياء ؟ قال : نعم . ما من أحد له حميم إلا وتأتيه أخبار أقاربه ، فإن كان خيراً سر به وفرح وهنيء به ، وإن كان شراً ابتأس به وحزن ، حتى أنهم يسألونه عن الرجل قد مات ، فيقال : أولتم يأتكم ؟ فيقولون : لا خولف به إلى أمه الهاوية .

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق أبي بكر بن عياش ، عن حفار كان في بني أسد قال : كنت في المقابر ليلة إذا سمعت قائلا يقول من قبر يا عبد الله ! قال : مالك يا جابر ؟ قال : غدا تأتينا أمنا قال : وما ينفعها لا تصل الينا إن أبي قد غضب عليها وحلف أن لا يصلي عليها ، فلما كان من غد جاءني رجل ، فقال : احفر لي هنا قبراً بين القبرين للذين سمعت منهما الكلام ، فقلت : اسم هذا جابر ، واسم هذا عبد الله، قال : نعم ، فأخبرته بما سمعت ، فقال : نعم ، وقد كنت حلفت أن لا أصلي عليها فلأكفرن عن يميني ولأصلين عليها .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : صل من كان أبوك يصله، فإن صلة الميت في قبره أن تصل من كان أبوك يواصله . وأخرج ابن حبان ، عن ابن عمر قال . قال رسول الله مَلِّلِيِّم : « مَن ُ أُحبَ أَن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده » .

وأخرج أبو داود وابن حبان ، عن أبي أسيد الساعدي قال : جاء رجل إلى النبي على فقال يارسول الله ! هل بقي علي من بر والدي شيء أبر هما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم أربع خصال بقين عليك : الدعاء ، وإنفاذ عهديهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما » .

#### باب ما يحبس الروح عن مقامها الكريم

أخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله عليه عنه » . قال رسول الله عليه عنه » . قال العلماء : معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم .

وأخرج الطبراني ، عن أنس قال : كنا عند النبي مالية وأتي برجل يصلي عليه ، فقال : « هل على صاحبكم دين » قالوا : نعم . قال : « فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا يصعد روحه إلى السماء ، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه ، فإن صلاتي تنفعه».

وأخرج الطبراني في الأوسط ، والبيهقي والاصبهاني في الترغيب ، عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ صلّى صلّة الصبح فقال : « أههنا أحد من بني فلان ، فإن صاحبكم قد احتبس عند باب الجنة بدين عليه ، فإن شئم فأسلموه إلى عذاب الله » .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن جابر أن رجلا مات وعليه دين ديناران، فلم يصل عليه ، ثم قال له بصل عليه النبي عليه ، ثم قال له بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس ، فعاد عليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما فقال : الآن بردت عليه جلدته .

وأخرج البزار والطبراني ، عن ابن عباس أن رسول الله مالي صلى

صلاة الغداه ، ثم قال : « ههنا أحد من هزيل إن صاحبكم محبوس على باب الجنّة بدينه » .

وأخرج أحمد عن سعيد بن الأطول قال : مات أبونا وترك ثلاثمائة درهم وعيالاً وديناً ، فأردت أن أنفق على عياله، فقال رسول الله عليلية « إن أباك محبوس بدينه فاقض عنه » .

وأخرج الطبراني في الأوسط ،عن البراء بن عازب أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : « صاحبُ الدّينُن مأسور بدينُنه يشكو إلى الله الوحدة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن شيبان بن حسن قال : خرج أبي وعبد الواحد بن زيد إلى الغزو ، فهجموا على ركية واسعة عميقة ، فإذا بهمهمة فيها ، فدخل أحدهما الركية ، فإذا هو برجل على لوح جالس وتحته الماء ، فقال : أجني أم إنسي ؟ قال : بل إنسي . قال : ما أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل إنطاكية ، وإني مت ، فحبسني ربني هنا بدين علي " ، وإن لدي بانطاكية ما يذكروني ولا يقضون عني ، فخرج الذي كان في الركية ، فقال لصاحبه : غزوة بعد غزوة امشوا حتى نقضي عنه دينه ، فذهبوا حتى قضوا ذلك الدين ، ثم رجعوا إلى موضع الركية ، فلم يروا ركية ولا شيئاً ، فأمسوا وباتوا هناك ، فإذا الرجل قد أتاهم في منامهم ، فقال لهم : جزاكم الله عني خيراً ، فإن ربي حولني إلى موضع كذا وكذا من الجنة حيث قضي عني ديني .

#### باب الوصية

أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوعاً : لا مَن ُ لَـم ُ يُـُوص لم يـُـؤذن له في الكَـلام مع الموتى » . قيل يا رسول الله ! وهل تتكلم الموتى ؟ قال : « نَـعـَم ويَـتَـزَاورون » .

وأخرج أبو أحمد والحاكم في الكنى ، عن جابر مرفوعاً : « مَن ُ مات على غيرٍ وصيّة ٍ لم يُؤذن له في الكلام إلى يوم ِ القيامة » . قالوا

يارسول الله ، ويتكلمون قبل يوم القيامة ؟ قال : « نَعَمَ ويَزور بعضهم بعضاً » .

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق سعيد بن خالد بن زيد الأنصاري ، عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور قال : حفرت قبراً ذات يوم ووضعت رأسي قريباً منه ، فأتني امرأتان في منامي ، فقالت إحداهما : يا عبد الله ! أنشدتك بالله ألا صرفت عنا هذه المرأة ، ولم تجاورنا ، فاستيقظت فزعاً ، فإذا بجنازة امرأة قد جيء بها قلت القبر وراءكم ، فصرفتهم إلى غير القبر ، فلما كان الليل إذ أنا بالمرأتين تقول لي إحداهما : جزاك الله عنا خيراً ، فلقد صرفت عنا شراً طويلا . قلت : ما بال صاحبتك لا تكلمني كما كلمتني أنت ؟ قالت : هذه ماتت عن غير وصية وحق لمن مات من غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة .

### باب تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء في النوم

تقدم فيه أثر سلمان ، وعبد الله بن سلام . قال ابن القيم : وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصى ، والحس الواقع من أعدل الشهود بها ، فتلتقي أرواح الأحياء والأموات ، كما تتلاقى أرواح الأحياء ، وقد قال الله تعالى : ﴿ الله يتوفّى الأنْفُس ُ حينَ مَوْتها والتي للمَ تُتَمُّتُ في مَنامها فَيُمسكُ التي قَضَى علينها الموت ويترسل الأخرى إلى أجلى مُستمتى ﴾ (١) .

وأخرج بقي بن مخلد وابن مندة في كتاب الروح ، والطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في هذه الآية قال :

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٢ ٤ .

بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم ، فيمسك الله أرواح الموتى ، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى : ﴿ والَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامُهَا ﴾ قال : يتوفاها في منامها ، فتلتقي روح الحي وروح الميت ، فيتذاكران ويتعارفان ، فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها ، وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس .

وأخرج جويبر عن ابن عباس في الآية قال : سبب ممدود ما بين المشرق والمغرب بين السماء والأرض ، فأرواح الموتى وأرواح الأحياء إلى ذلك السبب ، فتتعلق نفس الميتة بالنفس الحية ، فإذا أذن لهذه الحية بالانصراف إلى جسدها لتستكمل رزقها أمسكت النفس الميتة ، وأرسلت الأخرى .

وفي الفردوس ولم يسنده ولده من حديث أبي الدرداء : « الميّت إذا ماتُ دير به حول داره شهر آ وحول قبره سنة " ، ثم يسُرفع إلى السبب الذي تلتقي فيه أرواح الأحياء والأموات » .

قال ابن القيم : ومن الدليل على تلاقي أرواحهم إن الحي يرى الميت في منامه ، فيخبره الميت بأمور غيب ، ثم توجد كما أخبر . قلت : قال أبو محمد خلف بن عمرو العكبري في فوائده : حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن رافع بن دريح العكبري ، حدثنا اسماعيل بن بهرام، حدثنا الأشجعي ، عن شيخ ، عن ابن سيرين قال : ما حدثك الميت بشيء في النوم فهو حق لأنه في دار الحق .

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده ، عن شهر بن حوشب : أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين ، فقال الصعب لعوف: أي أخيي أينًا مات قبل صاحبه ، فليتراءى له . قال : أويكون ذلك ؟ قال : نعم ، فمات الصعب ، فرآه عوف في المنام ، فقال : ما فعل بك ؟ قال : غفر لي بعد المشاق . قال : ورأيت لمعة سوداء في عنقه . قلت : ما هذه ؟ قال : عشرة دنانير استلفتها ورأيت لمعة سوداء في عنقه . قلت : ما هذه ؟ قال : عشرة دنانير استلفتها

من فلان اليهودي ، فهن في قرني فأعطوه إياها ، واعلم أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي ، إلا قد لحق بي خبره ، حتى هرة ماتت منذ أيام ، واعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيام ، فاستوصوا بها معروفاً .

قال عوف : فلما أصبحت أتيت أهله ، فنظرت إلى القرن ، وهو بالقاف محركاً جعبة النشاب ، فأنزلته ، فإذا فيه عشرة دنانير في صرة ، فبعثت إلى اليهودي ، فقلت : هل كان لك على صعب شيء ؟ قال : رحم الله صعباً كان من خيار أصحاب رسول الله طلحية أسلفته عشرة دنانير ، فنبذتها اليه ، فقال : هي والله بأعيانها ، فقلت : هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب ؟ قالوا : نعم . حدث فينا كذا وكذا . فما زالوا يذكرون حتى ذكروا موت الهرة . قلت : أين ابنة أخي ؟ قال : تلعب فأتيت بها ، فمسستها ، فإذا هي محمومة ، فقلت : استوصوا بها معروفاً ، فمات لستة أيام .

وأخرج ابن المبارك في الزهد ، عن عطية بن قيس ، عن عوف بن مالك الأشجعي : أنه كان مواخياً لرجل يقال له محلم ، ثم إن محلماً حضرته الوفاة ، فأقبل عليه عوف ، فقال محلم : إذا أنت وردت ، فارجع الينا ، فأخبرنا بالذي صنع بك . قال محلم : إن كان ذلك يكون لمثلي فعلت ، فقبض محلم ، ثم ثوى عوف بعده عاماً ، فرآه في منامه ، لمثلي فعلت ، فقبض محلم ، ثم ثوى عوف بعده عاماً ، فرآه في منامه ، فقال يامحلم ! ما صنعت وما صنع بك ؟ فقال له : وفينا أجورنا . قال : كلكم ؟ قال : كلنا إلا الأحراض آخر من هلكوا في الشر الذين يشار الميم بالأصابع ، والله لقد وفيت أجري كله ، حتى وفيت أجر هرة ضلت لأهلي قبل موتي بليلة ، فأصبح عوف ، فغدا إلى امرأة محلم ، فلما دخل قالت : مرحباً زور صعب بعد محلم ، فقال عوف : هل رأيت محلماً منذ توفي ؟ قالت : رأيته البارحة ونازعني في ابنتي ليذهب بها معه ، مخلماً منذ توفي ؟ قالت : رأيته البارحة ونازعني في ابنتي ليذهب بها معه ، فأخبرها عوف بالذي رآه ، وما ذكر من الهرة التي ضلت ، فقالت : لاعلم لي بذلك خدمي أعلم ، فدعت خدمها ، فسألتهم فأخبروها أنها لاعلم لي بذلك خدمي أعلم ، فدعت خدمها ، فسألتهم فأخبروها أنها ضلت لهم هرة قبل موت محلم بليلة ، ومحلم هو ابن جثامة أخو الصعب .

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا ، والحاكم في مستدركه

والبيهةي في الدلائل ، وأبو نعيم كلاهما عن عطاء الحراساني قال : حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس : أن ثابتاً قُتل يوم اليمامة ، وعليه درع له نفيسة ، فمر به رجل من المسلمين ، فأخذها ، فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه ، فقال : أوصيك بوصية ، فإياك أن تقول هذا حلم ، فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين ، فأخذ درعي ، ومنزله في أقصى الناس ، وعند خبائه فرس يستن في طوله ، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل ، فأت يستن في طوله ، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل ، فأت خالد بن الوليد ، فمره أن يبعث إلي درعي ، فيأخذها ، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله علي يعني : أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقل له : إن علي من الدين كذا ، وفلان من رقيقي عتيق ، وفلان ، فقل له : إن علي من الدين كذا ، وفلان من رقيقي عتيق ، وفلان ، فأتى بها ، وحدث فأتى الرجل خالداً ، فأخبره ، فبعث إلى الدرع ، فأتى بها ، وحدث أبا بكر الصديق برؤياه ، فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس .

قال في الصحاح : استن الفرس قمص ، والطول بكسر الطاء وفتح الواو الحبل الذي يطول للدابة ، فترعى فيه .

وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل ، عن كثير بن الصلت قال : أغفى عثمان في اليوم الذي قُتل فيه ، فاستيقظ فقال : وأيت رسول الله مالية في منامي هذا ، فقال : وإند شاهد معنا الحُمُعُة » .

وأخرج أيضاً عن ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه أصبح ، فحدث فقال : إني رأيت النبي عليه الليلة في المنام فقال : « يا عثمان ! أفسطر عندنا ، فأصبح عُثمان صائماً ، فقُتل من يومه » .

وأخرج الحاكم عن حسين بن خارجة قال : لما جاءت الفتنة الأولى أشكلت علي ، فقلت : اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به ، فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة ، وكان بينهما حائط غير طويل ، وإذا أنا تحته فقلت : لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتلى أشجع ، فيخبروني . قال : فانهبطت بأرض ذات شجر ، فإذا بنفر جلوس ،

فقلت : أنتم الشهداء ؟ قالوا : نحن الملائكة . قلت : فأين الشهداء ؟ قالوا : تقدم إلى الدرجات ، فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة ، فإذا أنا بمحمد عليه ، وإذا إبراهيم شيخ كبير ، وإذا هو يقول لابراهيم استغفر لأمتي ، وإذا ابراهيم يقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أهرقوا دماءهم ، وقتلوا إمامهم ، فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي ؟ فقلت : والله لقد رأيت رؤيا لعل الله أن ينفعني بها . اذهب فانظر كيف كان مكان سعد ، فأكون معه ، فأتيت سعداً ، فقصصت فانظر كيف كان مكان سعد ، وقال : لقد خاب من لم يكن إبراهيم عليه القصة ، فما أكثر بها فرحاً . وقال : لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله . قلت : مع أي الطائفتين أفت ؟ قال : ما أنا مع واحدة منهما ، قلت : فما تأمرني ؟ قال : ألك غنم ؟ قلت : لا . قال : فاشتر شياها وكن فيها حتى تنجلي .

وأخرج الحاكم والبيهةي في الدلائل ، عن سلمى قالت : دخلت على أم سلمة وهي تبكي ، فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله وللينه في المنام يبكي ، وعلى رأسه ولحيته التراب ، فقلت : مالك يارسول الله ؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً .

وأخرج الحاكم عن معمر قال : حدثني شيخ لنا إن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي والله فقالت لها : ادع الله أن يطلق لي يدي . قالت : وما شأن يدك ؟ قالت : كان لي أبوان ، فكان أبي كثير المال والمعروف ، ولم يكن عند أمي شيء من ذلك لم أرها تصدقت بشيء غير أنا نحرنا بقرة ، فأعطت مسكيناً شحمة وألبسته خرقة ، فماتت أمي ومات أبي ، فرأيت أبي على نهر يسقي الناس ، فقلت يا أبتاه ! هل رأيت أمي ؟ قال : لا . فذهبت ألتمسها ، فوجدتها قائمة عريانة ليس عليها إلا تلك الحرقة ، وفي يدها تلك الشحمة ، وهي تضرب بها في يدها الأخرى ، ثم تمص أثرها ، وتقول : واعطشاه . فقلت : يا أمه ! ألا أسقيك ؟ قالت : بلي ، فذهبت إلى أبي ، فأخذت من عنده إناء ، فسقيتها ، فنبه بي بعض من كان عندها ، فأتى ، فقال : من سقاها ؟ أشل الله يده ، فاستيقظت وقد شلت يدي .

# في تحقيق أن روح الحي تخرج في النوم وتسري إلى حيث شاء الله تعالى وتلاقي الارواح وغيرها

أخرج الحاكم في المستدرك ، والطبراني في الأوسط ، والعقيلي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقي عمر علياً ، فقال : يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤيا، فمنهاما يصدق ومنها ما يكذب . قال : فعم . سمعت رسول الله عليه يقول : « ما من عبد ولا أمسة ينام فيمتلىء نوما الآ يعرج بروحه إلى العرش ، فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش ، فتلك الرؤيا التي تصد ق والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصد تكد » .

وأخرج البيهقي في شُعب الايمان ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « إِنَّ الْارواحَ يُعرِج بها في مَنَامها إلى السّماء وتؤمر بالسجود عند العرش ، ومَن كان ليس عند العرش ، ومَن كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش » .

وأخرج ابن المبارك في الزهد ، عن أبي الدرداء قال : « إذا نام الانسانُ عُمرج بروحه حتى يُتُوتى بها إلى العَرْش ، فإن كان طاهراً أذ ن لها بالسجود ، وإن كان جُنُبًا لم يُتُوذن لها بالسجود » .

وأخرج الحكيم في نوادر الأصول بسند ضعيف ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مالية قال : « رؤيا المؤمن كلام يكلّم به العبد ربّه في المنام » .

وأخرج النسائي ، عن خزيمة قال : رأيت في المنام كآني أسجد على جبهة النبي مُثِلِيَّةٍ فأخبرته بذلك فقال : « إنَّ الروحَ لَتَلْتُقي بالرّوح » .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في روح اليقظة أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الانسان مستيقظاً ، فإذا خرجت من الجسد نام الانسان ، ورأت تلك الروح المنامات إذ فارقت الجسد ، فإذا رأتها

في السموات صحت الرؤيا إذ لا سبيل للشيطان إلى السموات ، وإن رأتها دون السموات كانت من القاء الشيطان ، فإن رجعت إلى الجسد استيقظ الانسان كما كان .

وقال عكرمة ومجاهد : إذا نام الانسان كان له سبب يجري فيه الروح ، وأصله في الجسد ، فتبلغ حيث شاء الله ، فمادام ذاهباً ، فالانسان نائم ، وإذا رجع إلى البدن ائتبه الانسان ، وكان بمنزلة شعاع الشمس هو ساقط بالأرض ، وأصله متصل بالشمس .

وذكر ابن مندة عن بعض العلماء : أن الروح تمتد من منخره وأصله في بدنه ، فلو خرج بالكلية لمات ، كما أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة لطفئت ، ألا ترى أن مركز النار في الفتيلة وضوءها يملأ البيت ، فالروح تمتد من منخر الانسان في منامه ، وتجول في الملكوت ، ويريه الملك الموكل بأرواح العباد ما أحب ، ثم يرجعه إلى بدنه . انتهى .

وأخرج أبو الشيخ في العظمة ، عن عكرمة أنه سُئل عن الرجل يرى في منامه كأنه بخراسان وبالشام وبأرض لم يطأها. قال : تلك الروح ترى والروح معلقة بالنفس ، فإذا استيقظ جر النفس الروح .

وأخرج من وجه آخر ، عن عكرمة في قوله : ﴿ هُـوَ الذي يتوفاكُمُم بِاللَّيْلِ ﴾ (١) الآية . قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها ، فيسأل كل نفس ما عمل صاحبها من النهار ، ثم يدعو ملك الموت فيقول: اقبض هذا وهذا .

# باب في نبذ من أخبار من رأى الموتى في منامه وسألهم عن حالهم فأخبروه

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات ، وابن سعد في الطبقات ، عن محمد بن زياد الالهاني : أن عصف بن الحرث قال لعبد الله بن عائد

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٢٠ .

الثمالي الصحابي رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ؛ إن استطعت أن تلقانا ، فتخبرنا ما لقيت بعد الموت ، فلقيه في منامه بعد حين ، فقال له : ألا تخبرنا ؟ فقال : نجونا ولم نكد أن ننجو . نجونا بعد المشقات ، فوجدنا ربنا خير رب غفر الذنب ، وتجاوز عن السيئة إلا ما كان من الاحراض . قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي الزاهرية قال : عاد عبد الأعلى بن عدي ابن أبي بلال الحزاعي ، فقال له عبد الأعلى: اقرىء رسول الله على أمني السلام ، وإن استطعت أن تلقانا ، فتعلمنا ذلك ، وكانت أم عبد الله أخت أبي الزاهرية تحت ابن أبي بلال ، فرأته في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام ، فقال : إن ابنتي بعد ثلاثة أيام لاحقتي ، فهل تعرفين عبد الأعلى ؟ قالت : لا . قال : فاسألي عنه ، ثم أخبريه أني قد أقرأت رسول الله عليه منه السلام ، فرد عليه ، فأخبرت أخاها أبا الزاهرية بذلك ، فأبلغه .

وأخرج عن يحيى بن أيوب قال : تعاهد رجلان أيهما مات قبل صاحبه أن يخبر صاحبه بما يلقى ، فمات أحدهما ، فرآه صاحبه في النوم، فقال : يا أخي ! ما فعل الحسن ؟ قال : ذلك ملك في الجنة لا يعصى . قال : فابن سيرين ؟ قال : فيما شاء واشتهت نفسه وشتان ما بينهما . قال : يا أخي ! فبأي شيء أدرك ذلك الحسن ؟ قال : بشدة الحوف .

وأخرج ابن عدي وابن عساكر في تاريخه ، عن محمد بن يحيى الجحدري قال : قال ابن الأجلح : قال لي أبي لسلمة بن كهيل : إن مت قبلي ، فقدرت أن تأتيني في نومي ، فتخبرني بما رأيت ، فافعل ، فقال سلمة له : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيني فتخبرني بما رأيت فافعل ، فمات سلمة قبل الأجلح ، فقال لي : أي بني علمت أن سلمة أتاني في نومي ، فقلت : أليس قدمت ؟ قال : إن الله قد أحياني . قلت : كيف وجدت ربك ؟ قال : رحيماً . قلت : إيش رأيت أفضل الأعمال التي يتقرب بها العباد ؟ قال : ما رأيت عندهم أشرف من صلاة الليل . قلت : كيف وجدت الأمر ؟ قال : سهلاً ، ولكن لا تتكلوا .

وأخرج أحمد في الزهد ، وابن سعد في الطبقات ، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لي خليلاً ، وإنه لما توفى لبث حولاً أدعو الله أن يرينيه في المنام ، قال : فرأيته على رأس الحول يمسح العرق عن جبهته ، قلت : يا أمير المؤمنين ! ما فعل بك ربك ؟ قال : هذا أو ان فرغت ، وإن كاد عرشي ليهد ، لولا أنى لقيت ربى رؤوفاً رحيماً .

وأخرج ابن سعد ، عن سالم بن عبد الله قال : سمعت رجلاً من الأنصار يقول : دعوت الله أن يريني عمر رضي الله عنه في النوم ، فرأيته بعد عشرين سنة ، وهو يمسح العرق عن جبينه ، فقلت ياأمير المؤمنين ! ما فعلت ؟ قال : الآن فرغت ، ولولا رحمة ربى لهلكت .

وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ما كان شيء أعلمه أحب إلي أن أعلمه من أمر عمر ، فرأيت في المنام قصراً ، فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر ، فخرج من القصر عليه ملحفة ، كأنه قد اغتسل ، فقلت : كيف صنعت ؟ قال : خيراً . كاد عرشي يهوي بي، لولا أني لقيت ربي غفوراً . قلت : كيف صنعت ؟ قال : متى فارقتكم . قلت : منذ اثنتي عشرة سنة . قال : إنما انفلت الآن من الحساب .

وأخرج ابن عساكر ، عن مطرف أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في النوم ، فقال : رأيت عليه ثياباً خُضراً . قلت : يا أمير المؤمنين ! كيف فعل الله بك ؟ قال : فعل الله بي خيراً . قلت : أي الدين خير ؟ قال : الدين القيم ليس بسفك الدم .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن محمد بن النضر الحارثي قال : رأى مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته ، فقال : يا أمير المؤمنين ! ليت شعري إلى أي الحالتين صرت بعد الموت ؟ قال : يا مسلمة هذا أوان فراغي ، والله ما استرحت إلى الآن . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا مع أثمة الهدى في جنات عدن .

وأخرج ابن أبيي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، عن محمد بن سيرين ،

قال: رأيت أفلح ، أو قال كثير بن أفلح في المنام ، وكان قُتل يوم الحرة فقلت : ألست قد قُتلت ؟ قال : خيراً. قلت : فما صنعت ؟ قال : خيراً. قلت : الشهداء أنتم ؟ قال : لا إن المسلمين إذا اقتتلوا ، فقُتل بينهم قتلى، فليسوا بشهداء ولكنا ندماء .

وأخرج ابن سعد ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : رأيت كأني أدخلت الجنة ، فإذا قباب مضروبة قلت : لمن هذه ؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب ، وكانا ممن قتل مع معاوية . قلت : فأين عمار وأصحابه ؟ قالوا : أمامك . قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً . قيل : إنهم لقوا الله ، فوجدوه واسع المغفرة . قلت : فما فعل أهل النهر ؟ يعني الخوارج ؟ قال : لقوا ترحاً .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات ، عن أبي بكر الحياط قال : رأيت كأني دخلت المقابر ، فإذا أهل القبور جلوس على قبورهم بين أيديهم الريحان ، وإذا أنا بمحفوظ قائماً فيما بينهم يذهب ويجيء ، فقلت يا محفوظ ! ما صنع بك ربك أوليس قد مت ؟ قال : بلى . ثم قال : مَوْتُ التّقيِّ حياةٌ لا نَفَهَا له الله قد مت قوم وهم في الناس أحياء

وأخرج عن سلمة البصري قال : رأيت بزيع بن مسور العابد في المنام ، وكان كثير الذكر الله ، كثير الذكر اللموت ، طويل الاجتهاد، فقلت : كيف رأيت موضعك ؟ قال :

ولَيْسَ يَعْلُمُ مَا فِي القَبْرِ دَاخِلُمَ ۖ إِلاَّ الآلَهُ وَسَاكُنُ الْأَجْدَاثِ

وأخرج عن بشر بن المفضل قال : رأيت بشر بن منصور في النوم ، فقلت له : يا أبا محمد ! ما صنع بك ربك ؟ قال : وجدت الأمر أهون مما كنت أحمل على نفسي .

وأخرج عن حفص الموهبي قال : رأيت داود الطائي في منامي فقلت : يا أبا سليمان ! كيف رأيت خير الآخرة ؟ قال : رأيت خير الآخرة كثيراً . قلت : فماذا صرت إليه ؟ قال : صرت إلى خير والحمد

لله . قلت : هل لك من علم بسفيان بن سعد ؟ فقد كان يحب الحير وأهله ، قال : فتبسم ، ثم قال : رقاه الحير إلى درجة أهل الحير .

وأخرج عن عتبة بن ضمرة ، عن أبيه قال : لقيت عمتي في المنام، فقلت : كيف أنت ؟ قالت : بخير قد وفيت عملي ، حتى أعطيت ثواب خلاط أطعمته . والحلاط : اللبن بالبقل .

وأخرج عن عبد الملك الليثي قال : رأيت عامر بن عبد القيس في النوم ، فقلت : ما وجدت ؟ قال : خيراً . قلت : أي العمل وجدت أفضل؟ قال : كل شيء أريد به وجه الله عز وجل .

وأخرج عن أبي عبد الله الهجري قال : مات عم لي ، فرأيته في النوم وهو يقول : الدنيا غرور والآخرة للعاملين سرور . ولم نر شيئاً مثل اليقين والنصح لله وللمسلمين ، لا تحقرن من المعروف شيئاً . واعمل عمل من يعلم أنه مقصر .

وأخرج عن الأصمعي قال: رأيت شيخاً من البصريين من أصحاب يونس بن عبيد، وقد مات فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من عند يونس الطبيب؟ قال: الفقيه اللبيب. قلت: ابن عبيد؟ قال: نعم. قلت: وأين هو؟ قال: في مجالس الارجوان مع الجواري الأبكار قرت عيناه بصحة تقواه.

وأخرج عن ميمون الكردي قال : رأيت عروة بن البزار في النوم بعد موته ، فقال : إن لفلان السقاء علي درهما ، وهو في كوة في بيتي ، فخذه ، فادفعه اليه ، فلما أصبحت لقيت السقاء ، فقلت له : ألك على عروة شيء ؟ قال : نعم درهم ، فدخلت بيته ، فوجدت الدرهم في الكوة ، فدفعته إلى السقاء .

وأخرج عن رجل من أهل الكوفة قال : رأيت سويد بن عمرو الكلبي في النوم بعدما مات في حالة حسنة . قلت : ياسويد ! ما هذه الحالة الحسنة ؟ قال : إني كنت أكثر من قول لا إله إلا الله ، فأكثر منها . ثم قال : إن داود الطائي ، ومحمد بن النضر الحارثي طلبا أمراً فأدركاه .

وأخرج عن ابراهيم بن المنذر الحراني قال : رأيت الضحاك بن عثمان في النوم ، فقلت : فما فعل الله بك ؟ قال : في السماء تماريد من قال لا إله إلا الله تعلق بها ، ومن لم يقلها هوى .

وأخرج عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال : رأى رجل ابن عائشة التميمي في النوم ، فقال له: ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بحببي إياه.

وأخرج عن النضر بن يحيى ، عن والان بن عيسى بن مريم رجل من قزوين ، وكان من الصالحين . قال : اغترني القمر ليلة ، فخرجت إلى المسجد ، فصليت وسبحت . ودعوت فغلبتني عيناي ، فنمت ، فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أربعة أرغفة ببياض مثل الثلج ، فوق كل رغيف در مثل الرمان ، فقالوا : كل . فقلت : إني أريد الصوم ، قالوا : يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل ، فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله ، فقيل لي : دعه نغرسه لك شجراً فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله ، فقيل لي : دعه نغرسه لك شجراً بنبت لك خيراً من هذا . قلت : أين ؟ قالوا : في دار لا تخرب ، وثمر لا يتغير ، وملك لا ينقطع ، وثياب لا تبلى فيها رضوى وعيناً وقرة العين أزواج رضيات مرضيات راضيات لا يقربن ، فعليك بالانكماش فيما أنت فيه ، فإنما هي غفوة حتى ترتحل ، فتنزل الدار . قال : فما مكث إلا جمعتين حتى توفي .

قال السري : فرأيته في الليلة التي توفي فيها وهو يقول لي : ألا تعجب من شجر غرس لي يوم حدثتك ، وقد حمل . قلت : حمل ماذا ؟ قال : لا تسأل عما لا يقدر على صفته أحد ، لم نر مثل الكريم إذا حل به مطيع .

وأخرج عن اسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال : رأيت علي بن محمد بن عمران بن أبي ليلي في النوم ، فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : المعرفة . قلت : ما تقول في الرجل يقول : حدثنا وأخبرنا ؟ فقال : إني أبغض المباهاة .

وأخرج عن بعض أصحاب مالك بن دينار أنه رأى مالك بن دينار في النوم ، فقال : ما صنع الله بك ؟ قال : خيراً . لم نر مثل العمل الصالح،

لم نر مثل الصحابة الصالحين ، لم نر مثل السلف الصالح ، لم نر مثل مجالس الصالحين .

وأخرج عن عبد الوهاب بن يزيد الكندي قال : رأيت أبا عمر الضرير ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ورحمني . قلت : فأي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما أنتم عليه من السنة والعلم . قلت : فأي الأعمال وجدت شراً ؟ قال : احذر الأسماء . قلت : وما الأسماء ؟ قال : قدري ومعتزلي ومرجئي ، فجعل يعدد أسماء الأهواء .

وأخرج عن أبي بكير الصيرفي قال : مات رجل كان يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، ويرى رأي جهم ، فأريه رجل في النوم كأنه عريان ، وعلى رأسه خرقة سوداء ، وعلى عورته أخرى ، فقال : ما فعل الله بك ؟ قال : جعلني مع بكر القيس ، وفرعون بن الأعسر ، وهذان نصرانيان .

وأخرج عن شيخ قال : مات رجل لي ، وكان ممن يخوض في هذه الأمور ، فرأيته في النوم كأنه أعور ، فقلت : يافلان ! ما هذا الذي أرى بك ؟ قال : تنقصت أصحاب محمد ، فنقصني هذا ، ووضع يده على عينه الذاهبة .

وأخرج عن أبي جعفر المديني قال : رأيت محمود بن حميد في منامي ، وكان من العاملين ، وعليه ثوبان أخضران ، فقلت : إلى ماذا صرت بعد الموت ؟ فنظر إلي من أنشأ يقول :

نعم المتقون في الحلم حقساً بجوار نواهد أبكسار قال أبو جعفر : والله ما سمعته من أحد قبله .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشُعب ، عن مطرف بن عبد الله قال : كنت بالمقبرة ، فصليت قريباً من قبر ركعتين خفيفتين لم أرض اتقانهما ، ونعست ، فرأيت صاحب القبر يكلمني ، فقال : ركعت ركعتين لم ترض اتقانهما . قلت : قد كان ذلك . قال : تعملون ولا

تعلمون ، ونعلم ولا نستطيع أن نعمل ، لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها ، فقلت : من ههنا ؟ قال : كلهم مسلم ، وكلهم قد أصاب خيراً ، فقلت : من ههنا أفضل ؟ فأشار إلى قبر ، فقلت في نفسي : اللهم أخرجه إلي فأكلمه ، فخرج من قبره فتى شاب ، فقلت : أنت أفضل من ههنا ؟ فقال : قد قالوا ذلك . قلت : فبأي شيء نلت ذلك ؟ فوالله ما أرى لك ذلك السن ، ، فأقول : نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل . قال : قد ابتليت بالمصائب ، فرزقت الصبر عليها . فبذلك فضلتهم .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إياس بن دغفل قال : رأيت أبا العلاء يزيد بن عبد الله ، فيما يرى النائم ، فقلت : كيف وجدت طعم الموت ؟ قال : وجدته مرآ كريهاً . قلت : فماذا صرت إليه بعد الموت ؟ قال : صرت إلى روح وريحان ، ورب غير غضبان . قلت : فأخوك مطرف ؟ قال : فاتنى بيقينه .

و أخرج عن بعضهم قال : مات أخ لي فرأيته في النوم ، فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال : أتاني آت بشهاب من نار ، فلولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضربني به .

وأخرج عن المنكدر بن محمد بن المنكدر قال : رأيت في منامي كأني دخلت مسجد رسول الله على ، فإذا الناس مجتمعون على رجل في الروضة ، فقلت : من هذا ؟ قيل : رجل قدم من الآخرة يخبر الناس عن موتاهم ، فجئت أنظر ، فإذا الرجل صفوان بن سليم . قال : والناس يسألونه وهو يخبرهم ، فقال : أما ههنا أحد يسألني عن محمد بن المنكدر ؟ فطفق الناس يقولون هذا ابنه هذا ابنه ، ففرجت الناس ، فقلت : أخبرنا رحمك الله ، فقال : أعطاه الله من الجنة كذا ، وأعطاه كذا ، وأرضاه وأسكنه منازل في الجنة ، وبوأه فلا ظعن عليه ولا موت .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي كريمة قال : جاءني رجل ، فقال : رأيت كأني أدخلت الجنة ، فانتهيت إلى روضة فيها أيوب ويونس

وابن عون والتيمي قلت : أين سفيان الثوري ؟ قال : ما نرى ذاك إلا كما نرى الكوكب .

وأخرج عن مالك بن دينار قال : رأيت محمد بن واسع في الجنّة ، ورأيت محمد بن سيرين في الجنة ، فقلت : أين الحسن ؟ قال : عند سدرة المنتهى .

وأخرج عن يزيد بن هارون قال : رأيت محمد بن يزيد الواسطي في المنام ، فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : عفر لي . قلت : بماذا ؟ قال : بمجلس جلسه إلينا أبو عمرو البصري يوم جمعة بعد العصر ، فدعا وأمنا، فغفر لنا منذ فارقناكم .

وأخرج عن عتبة بن أبي ثبيت قال : رأيت خليد بن سعيد في منامي بعد موته ، فقلت : ما صنعت ؟ قال : أفلتنا ولم نكد نتفلت . قلت : متى عهدكم بالقرآن ؟ قال : لا عهد لنا به منذ فارقناكم .

وأخرج الحطيب في تاريخ بغداد ، عن محمد بن سالم الحواص الصالح قال : رأيت يحيى بن أكثم القاضي في النوم ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أوقفني بين يديه ، وقال لي : يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار ، فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه ، فلما أفقت قال لي : يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار ، فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه ، فلما أفقت قال لي : ياشيخ السوء ، فذكر الثالثة مثل الأوليين ، فلما أفقت قال لي : ياشيخ السوء ، فذكر الثالثة مثل الأوليين ، فلما أفقت قلت يارب ! ما هكذا حدثت عنك ، فقال الله تعالى : وما حدثت عني وهو أعلم بذلك . قلت : حدثني عبد الرزاق بن همام . قال : حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري ، عن أنس بن مالك عن نبيك مؤللة ، عن جبريك عنك يا عظيم أنك قلت : ما شاب لي عبد في الاسلام شيبة إلا استحييت منه أن أعذبه بالنار . فقال الله : صدق عبد الرزاق ، وصدق معمر ، وصدق الزهري . وصدق أنس ، وصدق نبيي ، وصدق أنس ، وصدق نبيي ، وصدق جبريل ، وأنا قلت ذلك . انطلقوا به إلى الجنة .

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ، عن أبىي بكر الفزاري قال:

بلغني أن بعض إخوان أحمد بن حنبل رآه في النوم بعد موته ، فقال : يا أحمد ! ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي يا أحمد ! صبرت على الضرب إن قلت ، ولم تتغير أن كلامي منزل غير مخلوق ، وعزتي لأسمعنك كلامي إلى يوم القيامة ، فأنا أسمع كلام ربي عز وجل .

وأخرج عن محمد بن عوف قال : رأيت محمد الصفي الحمصي في النوم ، فقلت : إلام صرت ؟ قال : إلى خير ، ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم مرتين ، فقلت : يا أبا عبد الله ! صاحب سنة في الدنيا وصاحب سنة في الآخرة ، فتبسم إلي ".

وأخرج عن محمد بن مفضل قال : رأيت منصور بن عمار في النوم بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أوقفني بين يديه ، وقال لي : كنت تخلط ، ولكني قد غفرت لك لأنك كنت تحبني إلى خلقي . قم ، فمجدني بين ملائكتي . كما كنت تمجدني في الدنيا ، فوضع لي كرسي . فمجدت الله بين ملائكته .

وأخرج عن أبي الحسن الشعراني قال : رأيت منصور بن عمار في المنام بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لي أنت منصور بن عمار ؟ قلت : نعم يارب . قال : أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا ، وترغبهم في الآخرة ؟ قلت : قد كان ذلك ، ولكني ما اتخذت مجلساً الا بدأت بالثناء عليك ، وثنيت بالصلاة على نبيك ، وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال : صدقت ضعوا له كرسياً يمجدني في سمائي ، كما مجدني في أرضي بين عبادي .

وأخرج عن سليم بن منصور بن عمار قال : رأيت أبي في المنام بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قربني وأدناني ، وقال لي ياشيخ السوء ! تدري لم غفرت لك ؟ قلت : لا يا إلهي . قال : لأنك جلست للناس يوما مجلسا ، فبكي قيهم عبد من عبادي لم يبك من خشيتي قط ، فغفرت له ، ووهبت له أهل المجلس كلهم ، ووهبتك فيمن وهبته له .

وأخرج عن سلمة بن عفان قال : رأيت وكيعاً في المنام بعد موته ، فقلت له : ما صنع بك ربك ؟ قال : أدخلني الجنة . قلت : بأي شيء؟ قال : بالعلم .

وأخرج عن أبي يحيى المستملي بن همام قال : رأيت أبا همام في المنام بعد موته ، وعلى رأسه قناديل معلقة ، فقلت : يا أبا همام ! بم نلت هذه القناديل ؟ قال : هذا بحديث الحوض ، وهذا بحديث الشفاعة . وهذا بحديث كذا .

وأخرج عن سفيان بن عيينة قال : رأيت الثوري في المنام بعد موته . فقلت : أوصني . قال : أقل من مخالطة الناس . قلت : زدني . قال : ستر د فتعلم .

وأخرج عن أبي الربيع الزهراني قال : حدثني جار لي قال : رأيت ابن عون في النوم بعد موته فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : ما غربت الشمس من يوم الاثنين ، حتى عرضت علي صحيفتي ، فرحمني وغفر لي ، وكان مات يوم الاثنين .

وأخرج عن أبي عمرو الخفاف قال : رأيت محمد بن يحيى الذهلي في النوم بعد موته ، فقلت : فما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قلت : فما فعل عملك ؟ قال : كتب بماء الذهب ، ورفع في عليين .

وأخرج عن الاستاذ ابن أبي الوليد قال : رأيت أبا العباس الأصم في المنام ، فقلت له : ماذا انتهى حالك أيها الشيخ ؟ فقال : أنا مع أبي يعقوب البويطي ، والربيع بن سليمان في جوار أبي عبد الله الشافعي نحضر كل يوم في ضيافته .

وأخرج عن سهيل أخي حزم قال : رأيت مالك بن دينار بعد موته، فقلت : ماذا قدمت به على الله تعالى ؟ قال : قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله تعالى .

وأخرج عن امرأة من أهل اليمن قالت : رأيت رجاء ابن حيوة في

النوم ، فقلت : ألم تمت ؟ قال : بلى ، ولكن نودي في أهل الجنة أن تلقوا الجراح بن عبد الله ، وذلك قبل أن يأتي خبر الجراح ، ثم جاء نعي الجراح ، فحسب ، فوجد قد استشهد بأذربيجان ذلك اليوم .

وأخرج عن عتبة بن أبي حكيم ، عن امرأة من بيت المقدس قالت: كان رجاء بن حيوة جليساً لنا ، وكان نيعم الجليس ، فمات ، فرأيته بعد شهر ، فقلت : إلام صرتم ؟ قال : إلى خير ، ولكنا فزعنا بعد كم فزعة ظننا أن القيامة قد قامت . قلت : وفيم ذلك ؟ قال : دخل الجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم ، حتى از دحموا على بابها .

وأخرج عن الأصمعي ، عن أبيه قال : رأى رجل في المنام جريراً الحصفي بعد موته ، فقال له : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قال : ماذا ؟ قال : بتكبيرة كبيرتها في ظهر ماء بالبادية . قال : فما فعل أخوك الفرزدق ؟ قال : إيها أهلكه قذف المحصنات .

و أخرج عن ثور بن يزيد الشامي قال : رأيت الكميت بن زيد في النوم بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ونصب لي كرسياً ، وأجلسني عليه ، وأمرت بإنشاد طريب ، فلما بلغت إلى قولي: حننانيك ربّالناسمن أن يغلرني كما غرّهم شرب الحياة المصرد

قال : صدقت يا كميت . إنه ما غرك ما غرهم ، فقد غفرت لك بصدقك في صفوتي من بريتي ، وخيرتي من خليقتي وجعلت لك بكل منشد أنشد بيتاً من مدحك آل محمد رتبة أرفعها لك في الآخرة إلى يوم القيامة .

وأخرج عن أبي الشعشاع المصري قال : رأيت أبا بكر بن النابلسي أحد من قتله بنو عبيد على السنّة بعدما قُتل في المنام ، وهو في أحسن هيئة ، فقلت : ما فعل بك ربك ؟ فقال :

حَبّاني مَالِكي بِعدوام عِيزٌ و واعتدني بقُرْبِ الإنتصارِ وقرّبيني وأدنتاني إليه وقال أنْعيم بعيش في جواري

وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال : رأيت سفيان الثوري في النوم بعد موته ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم يكن إلا أن وضعت في اللحد ، ووقفت بين يدي الله ، فحاسبي حساباً يسيراً ، ثم أمر بي إلى الجنة ، فبينا أنا بين رياحينها وأشجارها لا أسمع حساً ولا حركة ، فإذا بصوت يقول : يا سفيان بن سعيد ! هل تعلم أنك آثرت الله على نفسك ، فقلت : أي والله ، فأخذتني صواني النثار من كل جانب.

وأخرج عن أحمد بن حنبل قال : رأيت الشافعي في النوم بعد موته، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وتوجني وزوجني ، وقال لي: هذا بما لم تزه بما أرضيتك ، ولم تتكبر فيما أعطيتك .

وأخرج عن الربيّع بن سليمان قال : رأيت الشافعي في النوم ، فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : أجلسي على كرسي من ذهب ، ونثر علي ً اللؤلؤ الرطب .

وأخرج عن اسماعيل بن ابراهيم الفقيه قال : رأيت الحافظ أبا أحمد الحاكم في النوم بعد موته ، فقلت : أي الفُرَق أكثر نجاة عندكم ؟ فقال : أهل السنة .

وأخرج عن خيثمة بن سليمان قال : رأيت عاصماً الطرابلسي أحد الغزاة في النوم بعدما توفى ، فقلت : أي شيء حالك يا أبا علي ؟ فقال : إنا لا نكنى بعد الموت ، ولم يجبني بغير هذا ، فقلت : أي شيء حالك يا عاصم ، وإلام صرت ؟ قال : صرت إلى رحمة واسعة وجنة عالية ، قلت : بماذا ؟ قال : بكثرة جهادي في البحر .

وأخرج عن مالك بن دينار قال : رأيت مسلم بن يسار في النوم ، فقلت له : ماذا لقيت بعد الموت ؟ قال : لقيت أهوالا وزلازل عظاماً شداداً . قلت : فما كان بعد ذلك ؟ قال : وما تراه يكون من الكريم، قبيل منا الحسنات ، وعفا لنا عن السيئات ، وضمن لنا التبعات .

و أخرج عن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي العباسي قال : رأيت أبا جعفر محمد بن جرير في النوم ، فقلت : كيف رأيت الموت ؟ قال :

ما رأيت إلا خيراً . قلت : كيف رأيت هول المطلع ؟ قال : ما رأيت إلا خيراً . قلت : كيف رأيت منكراً ونكير ؟ قال : ما رأيت إلا خيراً . فقلت : إن ربك بك حفي اذكرنا عند ربك . قال : يا أبا علي ! تقول اذكرنا عند ربك ، ونحن نتوسل بكم إلى رسول الله عليه الله عليه .

وأخرج عن حبيش بن مبشر قال : رأيت يحيى بن معين في المنام ، فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : قربني وأدناني وأعطاني وحباني وزوجني ثلاثمائة حوراء ، وأدخلني عليه مرتين ، فقلت : بماذا؟ فأخرج شيئاً من كمه ، وقال : بهذا . يعني الحديث .

وأخرج عن سليمان العمري قال: رأيت أبا جعفر القارىء يزيد بن القعقاع في النوم بعد موته ، فقال: اقرىء اخواني مني السلام ، وأخبرهم أن الله جعلي من الشهداء الأحياء المرزوقين ، واقرىء أبا حازم مني السلام ، وقل له: يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس ، فإن الله تعالى وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات .

وأخرج عن زكريا بن عدي قال : رأيت ابن المبارك في النوم بعد موته ، فقلت له : ما صنع الله بك؟ قال : غفر لي برحلتي .

وأخرج عن محمد بن فضيل بن عياض قال : رأيت ابن المبارك في النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أفضل ؛ قال : الأمر الذي كنت فيه. قلت : الرباط والجهاد ؟ قال : نعم .

وأخرج عن يزيد بن مذعور قال : رأيت الأوزاعي في منامي بعد موته ، فقلت : يا أبا عمرو ! دلني على شيء أتقرب به إلى الله . قال : ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء ، ومن بعدهم درجة المحزونين.

وأخرج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت أبي في النوم بعد موته ، فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار يا بني .

وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : رأيت الحليفة المتوكل في النوم بعد موته ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت : بم غفر لك وقد عملت ؟ قال : بالقليل من السنّة التي أظهرتها .

وأخرج عن حجاج بن تميلة قال : شهدت الحسن والفرزدق عند قبر ، فقال الحسن للفرزدق : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة ، فسكت الحسن . قال لبطة بن الفرزدق : فرأيت أبي في النوم بعد موته ، فقال لي يا بني ! نفعتني الكلمة التي خاطبت بها الحسن .

وأخرج عن عبدالله بن صالح الصوفي قال : رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل له : بأي شيء ؟ قال : بصلاتي في كتبي على رسول الله عنالية .

وأخرج عن يزيد بن معاوية قال : رأى رجل حي ميتاً فقال له الميت يافلان ! أخبر الناس أن وجه عامر بن قيس يوم القيامة مثل القمر ليلة البدر .

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : رأيت أبي في المنام بعد موته ، وعليه قلنسوة طويلة ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : زيني بزينة العلم . قلت : فأين مالك بن أنس ؟ قال : مالك فوق فوق ، فلم يزل يقول فوق ، ويرفع رأسه ، حتى سقطت القلنسوة عن رأسه .

وأخرج عن خشنام بن أخت بشر الحاني قال : رأيت خالي في النوم، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، وجعل يذكر ما فعل الله به من الكرامة ، فقلت له : قال لك شيئاً ؟ قال : نعم . قال لي : يابشر ! ما استحيت منى تخاف ذلك الخوف كله على نفس هي لي .

وأخرج عن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال : رأيت القاشاني في النوم ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ فأوماً لي بأنه نجا بعد شدة . قلت : فما تقول في أحمد بن حنبل ؟ قال : غفر الله له . قلت : فبشر الحافي ؟ قال : ذاك تجيئه الكرامة من الله في كل يوم مرتين .

وأخرج عن عاصم الجهني قال : رأيت في المنام كأني دخلت في درب هشام ، فلقيني بشر الحافي ، فقلت : من أين ؟ قال : من عليين قلت : ما فعل الله بأحمد بن حنبل ؟ قال : تركت الساعة أحمد بن حنبل ، وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعمان . قلت : فأين أنت ؟ قال : علم الله قلة رغبتي في الطعام ، فأباحني النظر اليه عز وجل.

وأخرج عن أبي جعفر السقا قال : رأيت بشراً الحافي ومعروفاً الكرخي في النوم ، كأنهما جائيان ، فقلت من أين ؟ فقالا : من جنة الفردوس ، وقد زرنا موسى كليم الرحمن عز وجل .

وأخرج عن القاسم بن منبه قال : رأيت بشراً الحافي في النوم ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، وقال يابشر ! قد غفرت لك ، ولكل من تبع جنازتك ، فقلت : يارب ولكل من أحبني ؟ قال : ولكل من أحبك إلى يوم القيامة .

وأخرج عن أحمد الدورقي قال : مات جار لي ، فرأيته في النوم وعليه حلتان . قلت : إيش قصتك ؟ قال : دُفن في مقبرتنا بشر الحافي ، فكُسى أهل المقبرة حلتين حلتين .

و أخرج عن حجاج بن الشاعر قال : رؤي بشر الحافي في النوم ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، وقال : يا بشر ! ما عبدتني على قدر ما نوهت باسمك .

وأخرج عن رجل أنه رأى بشراً الحافي في النوم ، فقال له: ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، وقال لي يابشر ! لو سجدت لي على الجمر ما كافأت ما جعلت لك في قلوب عبادي .

وأخرج عن محمد بن خزيمة قال : لما مات أحمد بن حنبل اغتممت غمآ شديداً ، فبت ليلتي ، فرأيته في المنام ، وهو يتبختر في مشيته ، فقلت : يا أبا عبد الله ! أي مشية هذه ؟ فقال : مشية الحدام في دار السلام ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وتوجني وألبسي نعلين من ذهب ، وقال : يا أحمد ! هذا بقولك إن القرآن كلامي ، ثم قال لي يا أحمد! ادعني بتلك الدعوات التي كنت تدعو بها في دار الدنيا ، فقلت :

يارب! كل شيء ، فقال لي : هيه ، فقلت : بقدرتك على كل شيء . فقال لي : صدقت . فقلت : لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء . قال : قد فعلت ، ثم قال : يا أحمد ! هذه الجنة ، فقم فادخل اليها ، فدخلت ، فإذا بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة ، ويقول : الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين ، قلت له : ما فعل عبد الوهاب الوراق ؟ قال : تركته في بحر من نور في زلازل من نور يزار به الملك الغفور . قلت له : ما فعل بشر الحافي ؟ قال : بخ بخ ، ومن مثل بشر تركته بين يدي الملك الجليل ، وبين يديه مائدة من الطعام ، والجليل يقبل عليه ، وهو يقول : كُلُ يا مَن لم يأكل ، واشرب يا مَن لم يشرب ، وانعم يا مَن لم يتنعم في دار الدنيا .

وأخرج عن دلف بن أبي دلف العجلي قال : رأيت أبي في المنام في دار وحشة وعرة سوداء الحيطان ، وإذا في أرضها أثر الرماد ، وإذا أبي عريان واضع رأسه بين ركبتيه ، فقال لي كالمستفهم : دلف ؟ قلت : نعم . أصلح الله الأمير ، فأنشأ يقول :

أَبُلُغنَ أَهُلُنَا وَلا تَخُنْفِ عنهم مَا لَقَيِنَا فِي البرزَخِ الْحِنَـــاقِ قَدُ أَلاقِي قَدُ سُبُلُنَا عن كل ما قد ُ فعلنا فار حَمُوا وحُشْتِي وما قد أَلاقِي

أفهمت ؟ قلت : نعم ، ثم أنشأ يقول :

فَلَوْ أَنَّا إِذَا مُتُنَّا تُركُنْكَ اللَّهِ لَكَانَ المُوْتُ رَاحَةً كُلِّ حَيٌّ وَلَكَيْنًا إِذَا مُتُنْكًا بِعُدَّهُ عَنْ كُلِّ شِيءٍ وَلَكِينَّا إِذَا مُتُنْسًا بِعُقْنَا اللَّهِ عَنْ كُلِّ شِيءٍ

وانصرف . قال : فانتبهت .

وأخرج عن الأصمعي ، عن أبيه قال : رأيت الحجاج في المنام ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلني بكل قتلة قتلت بها إنساناً سبعين قتلة ، ثم رأيته بعد الحول ، فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : أما سألت عن هذا عام أول ؟ .

وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت في المنام كأن جيفة ملقاة فقلت : ما هذه ؟ قالوا : إنك إن كلمته كلمك ، فوكزته برجلي ، فرفع رأسه إلي ، وفتح عينيه ، فقلت له : من أنت ؟ قال : أنا الحجاج . قدمت على الله ، فوجدته شديد العقاب ، فقتلني بكل قتلة قتلتها . أنا موقوف بين يدي الله أنتظر ما ينتظره الموحدون من ربهم . إمّا إلى الجنّة وإما إلى النار .

وأخرج عن أشعث قال : رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة قلت : ما صنع بك ربك ؟ قال : ما قتلت أحداً قتلة إلا قتلني بها . قلت : ثم مه ؟ قال : ثم أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله .

وأخرج عن أبي الحسين قال : رأيت فيما يرى النائم كأني أدخلت موضعاً واسعاً ، وإذا رجل على سرير قاعد ، وإذا رجل يقلى بين يديه . قلت : من هذا القاعد؟ قيل : إن ذا يزيد النحوي، وهذا أبو مسلم يعني الحراساني صاحب الدعوة يقلى بين يديه ، قلت : فما حال إبراهيم الصائغ ؟ قال : ذاك في أعلى عليين من يصل اليه ؟ .

قال أبو الحسين : وقيل لي في المنام إن هذا الذي رأيته رآه رجل صالح في كور خراسان ، فكان يجيئنا بعد ذلك ، ويذكر أن ببلخ رجلا رأى هذه الرؤيا ، وبسمرقند وجورجان وكور خراسان .

وأخرج عن أحمد بن عبد الرحمن المعبر قال : رأيت صالح بن عبد القدوس ضاحكاً مستبشراً فقلت : ما فعل بك ربك ، وكيف نجوت مما كنت ترمى به من الزندقة ؟ قال : إني وردت على ربي لاتخفى عليه خافية ، فاستقبلني برحمته ، قال : قد علمت براءتك مما كنت ترمى به .

وأخرج عن أبي يزيد طيفورالبسطامي قال: رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم ، فقلت يا أمير المؤمنين ! علمني كلمة تنفعني ، فقال : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء رجاء ثواب الله . قلت : زدني قال : وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بما عند الله . قلت : زدني قال : وأحسن منه ، ففتح كفه فإذا فيه مكتوب بماء الذهب :

قَدُ كنت ميْناً فَصِرْتُ حِيّاً وعَن ْ قَلَيلٍ تَكُون ُ ميْنَا فَابِنِ بِسُدَارِ الفَناء بيْنَا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ الم

و أخرج عن بعض المكيين قال : رأيت سعيد بن سالم القداح في النوم، فقلت : من أفضل من في هذه القبور ؟ قال : صاحب هذا القبر . قلت : بم فضله ؟ قال : إنه ابتلي فصبر ، قلت : ما فعل فضيل بن عياض ؟ قال : هيهات كسي حلة لا تقوم لها الدنيا بحواشيها .

وأخرج عن أبي الفرج غيث بن علي قال : رأيت أبا الحسن العاقولي المقرىء في النوم في هيئة صالحة ، فسألته عن حاله ، فلدكر خيراً . قلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : كيف رأيت الموت ؟ قال : حسن أو جيد ، وهو مستبشر ، قلت : غفر لك دخلت الجنة ؟ قال : نعم . قلت : فأي الأعمال أنفع ؟ قال : ما ثم شيء أنفع من الاستغفار أكثر منه .

وأخرج عن الحسن بن يونس الحراني قال : رأيت الهاجور الأمير في النوم ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت : بماذا ؟ قال : بضبطى لطريق المسلمين ، وطريق الحاج .

وأخرج عن أبي نصر بن ماكولا قال : رأيت في المنام كأني أسأل عن حال أبي الحسن الدار قطني في الآخرة، فقيل لي ذلك يدعى في الجنة الامام.

وأخرج عن أبي نصر خلف الوزان قال: رؤي يوسف بن الحسين الرازي الصوفي في النوم ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ورحمني . قلت : بماذا ؟ قال : بكلمات قلتها عند الموت . قلت : اللهم نصحت الناس قولاً وخنت نفسي فعلا ، فهب لي خيانة فعلي لنصيحة قولي .

وأخرج عن عبد الله بن صالح قال : رؤي أبو نواس في المنام ، وهو في نعمة كبيرة ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأعطاني هذه النعمة . قيل : بماذا ؟ وقد كنت مخلطاً . قال : جاء بعض الصالحين إلى المقابر في ليلة من الليالي ، فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي مرة ( قل هو الله أحد ) وجعل ثوابها لأهل المقابر . غفر الله لأهل المقابر عن آخرهم ، فدخلت أنا في جملتهم .

وأخرج عن محمد بن نافع قال : رأيت أبا نواس ، وأنا بين الناثم واليقظان ، فقلت : أبو نواس لات حين كنية . قلت : الحسن بن هانيء؟ قال : نعم . قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها هي تحت الوسادة ، فأتيت أهله ، فرفعت لي الوسادة ، فإذا برقعة فيها مكتوب :

مالي الينك وسيلمة الا الرّجاء وجَميلُ عَفُوكِ ثُمّ إنّي مُسلّمُ

ياربُّ إن عَظُمَتُ ذنوبي كَنْرة فَلَقَلَدٌ عَلَمتُ بَانَ عَفُوك أعظم ُ إنْ كان لا يَرْجوك إلا مُتحسن فَبَسَنْ يَلُوذُ ويستجيرُ المُجرمُ أُدعُوكَ رَبٌّ كُمَّا أَمَرُتَ تَضرُّعاً ﴿ فَإِذَا رَدَدُتُ بِدِيٌّ فَمَن ذَا يَرَحُمُ ۖ

وأخرج عن أبي بكر الأصبهاني قال : رؤي أبو نواس في المنام فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في النرجس وهي :

تأمَّلُ في نَبَاتِ الأرض وانْظُرُ إلى آثارِ ما صنَّعَ المليـــــكُ عيون من لُنجَيْن شاخيصات المحداق كما الله مب السيك على قَتُضُبِ الزّبرجُلِّ شَاهَداتٌ بأنَّ اللهُ ليس لسه شريك وأن محسَّداً عبد رسول إلى الثّقلينِ أرسَلَده المليك

وأخرج عن عبد الله بن محمد المروزي قال : رأيت يعقوب بن سفيان الحافظ في النوم ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأمرني أن أحدث في السماء ، كما كنت أحدِّث في الأرض . فحدثت في السماء الرابعة ، فاجتمع على الملائكة واستملى على جبريل ، وكتبوا بأقلام

وأخرج عن أبي عبيد بن حربويه : أن رجلا حضر جنازة سري السقطى ، فلما كان في بعض الليل رآه في النوم ، فقال : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ولمن حضر جنازتي ، وصلى على ". قال : فإنى ممن حضر جنازتك ، وصلى عليك ، فأخرج دُرجاً . فنظر فيه ، فلم ير فيه اسمه ، فقال : بلي . قد حضرت . قال : فنظر ، فإذا اسمه في الحاشية .

وأخرج عن أبي القاسم ثابت بن أحمد بن الحسين البغدادي قال: رأيت أبا القاسم سعد بن محمد الزنجاني في النوم يقول لي مرة بعد أُخرى يا أبا القاسم ! إن الله يبني لأهل الحديث بكل مجلس يجلسونه بيتاً في الجنة وأخرج عن محمد بن مسلم بن دارة قال : رأيت أبا زرعة في المنام . فقلت له : ما حالك ؟ قال : أحمد الله على الأحوال كلها . إني أحضرت ، فوقفت بين يدي الله ، فقال لي : يا عبيد الله ! ليم تدرعت في القول في عبادي ؟ قلت : يارب ! إنهم حاولوا دينك . قال : صدقت ، ثم أتى بطاهر الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي ، فضربه الحد مائة . ثم أمر به إلى الحبس ، ثم قالوا : ألحقوا عبيد الله بأصحابه بأبي عبد الله ، وأبي عبد الله ، وأجي عبد الله ، وأحمد بن عبد الله ، وأحمد بن

وأخرج عن حفص بن عبد الله قال : رأيت أبا زرعة في النوم بعد موته يصلي في السماء الدنيا بالملائكة ، قلت : بم نلت هذا ؟ قال : كتبت بيدي ألف ألف حديث. أقول فيها عن النبي عليه . وقد قال النبي عليه : « مَن صلى على صلة صلى الله عليه بها عشراً » .

وأخرج عن يزيد بن مخلد الطرسوسي قال : رأيت أبا زرعة بعد موته يصلي في السماء الدنيا بقوم عليهم ثياب بيض ، وعليه ثياب بيض ، وعليه ثياب بيض ، وهم يرفعون أيديهم في الصلاة ، فقلت : يا أبا زرعة ! من هؤلاء ؟ قال : الملائكة . قلت : بأي شيء أدركت هذا ؟ قال : برفع اليدين في الصلاة . قلت : فإن الجهمية قد آذوا أصحابنا بالري . قال : اسكت ، فإن أحمد بن حنبل قد سد عليهم الماء من فوق .

وأخرج عن أبي العباس المرادي قال : رأيت أبا زرعة ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : لقيت ربي ، فقال لي : يا أبا زرعة ! إني أوتي بالطفل ، فآمر به إلى الجنة ، فكيف بمن حفظ السنن على عيادي . تبوأ من الجنة حيث شئت .

وأخرج ابن عساكر عن صدقة بن يزيد قال : نظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض بناحية طرابلس أو انطابلس أحدها مكتوب عليه : وكيف يلذ العيش من هو موقن بأن المنايا بغثة ستتُعاجلُه وتسلبه مملكاً عظيماً ونخوة وتسلبه مملكاً عظيماً ونخوة

وعلى القبر الثاني :

وكيفَ بلذُ العَيْشَ من هو عاليم فيأخُذُ منه ظُلُمَهُ ليعبــــادهِ

وعلى القبر الثالث :

وكينْفَ يلذُّ العينْشَ من هو صائرُ ويذهبُ حَسَنَ ُ الوجه ِ من بعد ضوئه

بأنّ إلَه الحَلْقِ لابد سائيلُه وينُجزيه بالخيْرِ الذي هو فاعِلْه

إلى جَدَّث تُبنى الشّباب منازلُه سريعاً ويُبنَّلى جسمه ومقاصلُه

فنزلت قرية بالقرب منها ، فقلت لشيخ بها : لقد رأيت عجباً . قال : وما ذاك ؟ قلت : رأيت هذه القبور . قال : حديثها أعجب مما رأيت عليها . قلت : فحدثني . قال : كانوا ثلاثة أخوة : واحد يصحب السلطان ويؤمر على الجيوش والمدن ، وآخر تاجر موسر مطاع في تجارته ، وآخر زاهد قد تخلى وانفرد لعبادة ربه ، فحضرت الزاهد الوفاة . فأتاه أخوه صاحب السلطان ، وكان عبد الملك بن مروان قد ولا ه ببلاده ، وأتاه التاجر ، فقالا له : توصي بشيء ؟ فقال : والله مالي مال أوصي به ، ولا أخلف من الدنيا عرضاً ، ولكن أعهد إليكما عهداً فلا تخالفاه . إذا مت ، فادفناني على نشز من الأرض واكتبا على قبري : (وكيف يلد العيش من هو عالم) . البيتين .

ثم زورا قبري ثلاثة أيام لعلكما تتعظان ، ففعلا ذلك ، فلما كان اليوم الثالث أتى أخوه صاحب السلطان القبر ، فلما أراد الانصراف سمع من داخل القبر هدة أرعبته وأقرعته ، فانصرف مذعوراً وجلا " ، فلما كان الليل رأى أخاه في المنام ، فقال : أي أخي ! ما الذي سمعت في قبرك ؟ قال : هدة تلك المقمعة . قيل لي : رأيت مظلوماً ، فلم تنصره ، فأصبح ، فدعا أخاه وخاصته ، فقال : إني أشهدكم أني لا أقيم بين ظهرانيكم أبداً ، فترك الإمارة ولزم العبادة ، وكان مأواه البراري والجبال وبطون الأودية ، فحضرته الوفاة ، فحضر أخوه ، فقال : يا أخي ! ألا توصي إلي "بشيء ؟ قال : مالي مال ولا علي "دين ، ولكن يا أخي ! ألا توصي إلي "بشيء ؟ قال : مالي مال ولا علي "دين ، ولكن

أعهد إليك إذا أنا مت ، فاجعل قبري إلى جنب قبر أخي ، واكتب عليه : ( وكيف يلذ العيش من هو موقن ) . البيتين .

ثم تعهد قبري ثلاثاً ، فلما مات فعل أخوه ذلك ، فلما كان في اليوم الثالث من إتيانه القبر أراد الانصراف ، فسمع وجبة من القبر كادت تلهل عقله ، فرجع مرعوباً ، فلما كان الليل رأى أخاه في منامه ، فقال : كيف أنت ؟ قال : بكل خير ، وما أجمع التوبة لكل خير ، فقال : فكيف أخي ؟ قال : مع الأثمة الأبرار . قال : فما أمرنا قبلكم ؟ قال : من قد م شيئاً وجده ، فاغتنم وجدك قبل فقرك ، فأصبح الأخ الثالث معتزلا للدنيا ، وفرق ماله وأقبل على طاعة الله تعالى ، ونشأ ابن له في معتزلا للدنيا ، وفرق ماله وأقبل على طاعة الله تعالى ، ونشأ ابن له في المكاسب حتى أتت أباه الوفاة . قال : يا أبت ! ألا توصي لي بشيء . قال : يا أبت ! ألا توصي لي بشيء . قال : يا بني ! مالي مال فأوصي فيه ، ولكن أعهد اليك إذا أنا مت أن تدفني مع عميك ، وأن تكتب على قبري : ( وكيف يلذ العيش من هو صائر ) . البيتين .

ثم تعاهد قبري ثلاثاً ، ففعل الفتى ذلك ، فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً هاله ، فانصرف مهموماً ، فلما كان الليل رأى أباه في منامه ، فقال له : يا بني ! أنت عندنا عن قليل ، والأمر جد ، فاستعد وتأهب لرحيلك وطول سفرك ، وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت به قاطن ، ولا تغتر بما اغتر به البطالون من طول آمالهم ، فقصروا في أمر معادهم ، فندموا عند الموت ، وأسفوا على تضييع العمر ، فلا الندامة عند الموت تنفعهم ، ولا الأسف على التقصير أنقذهم . أي بني ! فبادر ، ثم بادر ، ثم بادر ،

فقال الشيخ ، فدخلت على الفتى صبيحة رؤياه فقصها علي وقال : ما أرى الأمر الذي قال أبي إلا وقد أظلني ، ولا أحسب بقي من أجلي إلا ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة أيام ، لأنه أنذرني بالمبادرة ثلاثاً ، فلما كان آخر اليوم الثالث دعا أهله وولده ، فودعهم ، ثم استقبل القبلة وتشهد ، ثم مات من الليل .

## باب تأذي الميت بما يبلغه عن الأحياء من القول فيه والنهي عن سبه وأذاه

أخرج الديلمي عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ قال : « إِنَّ الميِّتَ يُؤذيه فِي قَبَره ما يُؤذيه فِي بَيْتُه » .

قال القرطبي : يجوز أن يكون الميت يبلغه من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيه بلطيفة يحدثها الله تعالى لهم من ملك مبلغ ، أو علامة ، أو دليل ، أو ما شاء الله ، فذلك زجر عن سوء القول في الأموات ، وقال : يجوز أن يكون المراد به أذى الملك له من التغليظ ، والتقريع تمحيصاً لما كان يأتيه من المعاصى .

وأخرج البخاري ، عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله عنها قالت . قال رسول الله عنها قدموا » .

وأخرج النسائي ، عن صفية بنت شيبة قالت : ذكر عند النبي سَلِيَّةُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ بَعْير » .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن أبي الدنيا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال . قال رسول الله عليه الذكروا متحاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم » .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله على يقول : « لا تَذَكُّروا موتاكُم إلا بخير أن يكونوا مين أهل النّار فَحَسبهم ما هُم فيه».

#### باب تأذى الميت بالنياحة عليه

أخرج الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها أن ابن عمر يرفع إلى النبي عليه : « أن الميت يعد ب ببكاء الحي » . قالت : ذهل أبو عبد الرحمن . إنما قال : « أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذب بجرمه » .

وأخرج ابن سعد عن يوسف بن ماهك قال : رأيت ابن عمر حضر

جنازة رافع بن خديج ، فقال : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ، فقال ابن عباس : « إن " الميت لا يعذب ببكاء الحي » . وقد ورد حديث الميت يعذب ببكاء الحي عليه أيضاً من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه . أخرجه أبو يعلى بلفظ : « الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي » . وعمر بن الخطاب ولفظه : « إن " الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره . أخرجه البخاري ، وأنس ، وعمران بن حصين ، عنه ابن حبان في صحيحه ، وسمرة بن جندب عند الطبراني في الكبير ، وأبو هريرة عند أبي يعلى ، والمغيرة بن شعبة عند ابن مندة ، فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب :

أحدها أنه على ظاهره مطلقاً ، وهو رأي عمر بن الخطاب وابنه . الثاني : لا مطلقاً .

الثالث : أن الباء للحال أي أنه يعذب حال بكاثهم عليه ، والتعذيب بما له من ذنب لا بسبب البكاء .

الرابع: أنه خاص بالكافر، والقولان: عن عائشة رضي الله عنها. الحامس: أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته وعليه البخاري.

السادس: إنه فيمن أوصى به كما قال القائل:

إذا ميتُ فانْعيني بما أنا أهْلُهُ وشقيٌ على الجيب ياابنة معبد

السابع : إنه فيمن لم يوص بتركه ، فتكون الوصية بذلك واجبة ، إذا علم أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك .

الثامن : إن التعديب بالصفات التي يبكون بها عليه ، وهي مذمومة شرعاً ، كما كان أهل الجاهلية يقولون : يا مرمل النسوان ، يا ميتم الأولاد ، يا مخرب الدور .

التاسع : إن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه به أهله لحديث الترمذي، والحاكم، وابن ماجه مرفوعاًما مين ميت بموت فتقوم نادبته تقول:

واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وكلِّل به ملكان يلهزانه . أهكذا كنت ؟

وأخرج الطبراني ، عن ابن عمر قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فقامت النائحة ، فدخل عليه النبي عليه وقد أفاق ، فقال يارسول الله عليه أغمي علي ، فصاحت النساء : واعزاه واجبلاه ! فقام ملك معه مرزبة ، فجعلها بين رجلي ، فقال : أنت كما تقول ؟ قلت : لا . فلو قلت نعم ضربني بها .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن النعمان قال : أغمي على عبد الله بن رواحة ، فجعلت أخته عمرة تبكي ، وتقول : واخياه ، واكذا واكذا وتعدد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك ؟ .

وأخرج الطبراني ، عن الحسن أن معاذ بن جبل أغمي عليه ، فجعلت أخته تقول : واجبلاه ، فلما أفاق قال : ما زلت لي مؤذية منذ اليوم . قالت : لقد كان يعز علي أن أؤذيك . قال : ما زال ملك شديد الانتهار كلما قلت واكذا . قال : أكذاك أنت ، فأقول : لا .

وأخرج ابن سعد . عن المقدام بن معدي كرب قال : لما أصيب عمر رضي الله عنه دخلت عليه حفصة ، فقالت : ياصاحب رسول الله ، وياصهر رسول الله ، يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : إني أحرج عليك عليك من الحق أن لا تندبيني بعد مجلسك هذا ، إنه لبس من ميت يندب بما ليس فيه إلا كانت الملائكة تمقته .

العاشر : إن المراد به تألم الميت بما يقع من أهله لحديث الطبراني ، وابن أبي شيبة ، عن صفية بنت مخرمة أنها ذكرت عند رسول الله والله والله والله الله المالة على الله المالة المالة

وأخرج أحمد ، عن أبي الربيع قال : كنت مع ابن عمر في جنازة، فسمع صوت انسان يصيح ، فبعث اليه ، فأسكته ، فقلت له : لـِم أسكته يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إنّه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن ابن مسعود أنه رأى نسوة في جنازة فقال : « ارجعن مأزورات غبر مأجورات ، إنكن لتفتن الأحياء . وتؤذين الأموات » .

وفي الجزء الأول من حديث يحيى بن معين بسنده عن الحسن : « إنَّ من شرِّ النّاسِ للميتِ أهلة يبكنُونَ علينه ، ولا يقضُونَ ديئنَه ». أخرجه يحيى بن معين في جزئه المشهور .

### باب تأذيه بسائر وجوه الأذى

أخرج ابن أبي شيبة والحاكم ، عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال : « لأن أطأ على جَمْرة وعلى حد سيف ، حتى يخطف رجلي أحب إلى مين أن أمشي على قبر رجل مسلم ومنا أبالي أفي القبور قضيت حاجتي ، أم في السوق بين ظهرانيه . والناس ينظرون .

وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة مرفوعاً .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، عن سليم بن عتر أنه مرّ على مقبرة ، وهو حاقن قد غلبه البول ، فقيل له : لو نزلت فبلت . قال : سبحان الله ! والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء.

وأخرج الطبراني والحاكم وابن مندة ، عن عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله ﷺ جالساً على قبر ، فقال : « يا صاحب القبر إنزل من على القبر لا تُنُوذي صاحب القبر ولا ينُؤذيك » .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن ابن مسعود أنه سُئل عن الوطء على القبر قال : كما أكره أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد موته .

وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : « أذَّى المؤمن أ في مَوْته ِ كأذاه في حَيَّاته ِ » .

وأخرج ابن مندة عن القاسم بن مخيمرة قال : « لأن ْ أطأ على سينان رمحي حتى ينفذ من ْ قدَمَي أحبُّ إليَّ من ْ أن ْ أطأ على قبر » ، وإن َ رجلاً وطيء على قبر وأن قلبه ليقظان إذ سمع صوتاً من القبر اليك عني يارجل لا تؤذيني .

#### باب ملازمة الحافظين قبر المؤمن

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي سعيد ، سمعت رسول الله مالية يقول: « إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماء قالا ربنا وكالتنا بعبدك المؤمن نكئتب عمله وقد قبضته إليك ، فأذن لنا أن نسكن السماء ، فقال : سمائي مملوءة من ملائكي يسبحوني ، فيقولان : فأذن لنا أن نسكن الارض ، فيقول : أرضي مملوءة من خلئي يسبحوني وكبراني وكبراني وكبراني وكبراني وهللاني وكبراني يوم القيامة واكتباه لعبدي ، فسبحاني وهللاني وكبراني .

وأخرجه البيهقي في الشُعب ، وابن أبي الدنيا من حديث أنس ، وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وزاد فيه : « وأمّا العبد الكافرُ إذا ماتَ صعدَ ملكاه إلى السّماء فيتُقالُ لهما ارجعا إلى قبره والعناه » .

## باب ما ينفع الميت في قبره

أخرج ابن أبي الدنيا ، وأبو نعيم في الحلية عن ثابت البناني قال : إذا وضع المؤمن في قبره احتوشته أعماله الصالحة وجاء ملك العذاب ، فتقول له بعض أعماله الصالحة : إليك عنه ، فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت اليه .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن ثابت البناني قال : إذا مات العبد الصالح ، فوضع في قبره أتى بفراش من الجنة وقيل له : نم هنيئاً لك في قرة العين طبت ، فرضي الله عنك ويفسح في قبره مدا بصره ، ويفتح له باب إلى الجنة ، فينظر إلى حسنها ، ويجد ريحها ، وتحتوشه أعماله الصالحة الصيام والصلاة والبر ، فتقول له : نحن أنصبناك وأظمأناك وأسهرناك ، فنحن لك اليوم بحيث تحب . نحن أنساؤك حتى تصير إلى منزلك إلى الجنة .

وأخرج البزار والطبراني والحاكم ، عن أنس قال . قال رسول الله عليه : « لكُلِّ إنْسان ثلاثه ُ أخلاء ، أما خليل فيقول له ما أنْفَقَت فلك وما أمْستكت فليس لك فذاك ماله ، وأمّا خليل ، فيقول أنا معك ، فإذا أتينت باب الملك تركتك ورجعت ، فذاك أهله وحشمة ، وأما خليل فيقول : أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله ، فيقول : إن كنت لأهون الشلائة على .

وأخرج الشيخان ، عن أنس قال . قال رسول الله عليه : « إذا مات العبدُ تَبِيعَه ثلاثَةٌ ، فيرجعُ إثنان ويَبْقى واحِدٌ . يَتَبَعَه أَهُلُه وماله وعمله فيرجعُ أَهُلُه وماليّه ويبثقى عملته » .

وأخرج البزار والطبراني والحاكم ، عن النعمان بن بشير قال . قال رسول الله والنفي : « مَشَلُ الرجل ومَشَلُ الموّت كَرُجل له ثلاثة أخلاء فقال أحد هُمُ عنه على المؤت كورُجل له ثلاثة أخلاء فقال أحد هُمُ عنه على المخد عنه ما شيئت ودع ما شيئت ، وقال الآخر : أنا الآخر : أنا معك أخدمُك ، فإذا مت تركتنك ، وقال الآخر : أنا معك أدخل معك وأخرج معك ، إن مت وإن حييت ، فأما اللذي قال هذا مالي ، فخذ منه ما شئت ودع ما شئت ، فهو ماله ، والآخر عمله يدخل معه ويخرج معه حيث كان ١١ .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن كعب قال : « إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه ، فتقول الصلاة : إليكم عنه لا سبيل لكم عليه ، فقد أطال بي القيام لله ، فيأتونه من قبل رأسه ،

فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه ، فقد أطال ظمأه لله تعالى في دار الدنيا ، فيأتونه من قيبل جسده ، فيقول الحج والجهاد: اليكم عنه ، فقد أنصب نفسه ، وأتعب بدنه وحج وجاهد لله ، فلا سبيل لكم عليه ، فيأتونه من قيبل يديه ، فتقول الصدقة : كفوا عن صاحبي ، فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين ، حتى وقعت في يد الله ابتغاء وجهه ، فلا سبيل لكم عليه ، فيقال : هنيئاً لك طبت حياً وطبت ميتاً ، وتأتيه ملائكة الرحمة ، فتفرشه فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤتى بقنديل من الجنة، فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره ».

وأخرج ابن أبي الدنيا، عن يزيد بنأبي منصور: أن رجلاً كان يقرأ القرآن ، فلما حُصِرَ جاءت ملائكة العذاب يقبضون روحه ، فخرج القرآن ، فقال : يارب سكّني الذي كنت أسكنتي ، فقال : دعوا للقرآن مسكنه .

وأخرج ابن منده ، عن عمرو بن مرة قال « إذا دخل الانسان قبره فيجيء ملك عن شماله ، فيجيء القرآن ، فيمنعه فيقول ما لي ولك ، فوالله ما كان يعمل بك ، فيقول أوليس كنت في جوفه ، فلا يزال حتى ينجي صاحبه ».

وأخرج الأصبهاني في الترغيب ، عن أبي المنهال قال : ما جاور عبداً في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير .

وأخرج البخساري في الأدب ومسلم عن أبي هريرة قال قال . رسول الله عليه الذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » .

وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله عليه : « أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت : مرابط في سبيل الله ،ومن علم علماً،ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت ، ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له ».

وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعاً «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

وأخرج ابن سعد ، عن رجاء بن حيوة أنه قال لسليمان بن عبد الملك إنه مما يحفظ به الحليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح .

وأخرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد الحدري مرفوعاً « من علم آية من كتاب الله عز وجل ، أو باباً من علم أنمى الله أجره إلى يوم القيامة » .

وأخرج ابن ماجه ، وابن خزيمة ، عن أبي هريرة قال : قسال رسول الله على إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علماً نشره ، أو ولداً صالحاً تركه ، أو مصحفاً ورثه ، أو مسجد بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته ».

وأخرج أبو نعيم والبزار ، عن أنس قال : قال رسول الله على « سبع يجري للعبد أجرها بعد موته ، زهو في قبره من علم علماً ، أو أجرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته » .

وأخرج الطبراني ، عن ثوبان أن رسول الله عليه قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفاراً لهسم » .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن طاوس قال : قلت لأبي ما أفضل ما يقال عند الميت ؟ قال : الاستغفار .

 وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والديلمي ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه «ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة ، فإذا لحقته كانت أحب اليه من الدنيا وما فيها ، وأن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال ، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم » . قال البيهقي : قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ : حديث غريب من حديث عبد الله بن المبارك لم يقع عند أهل خراسان .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن سفيان قال كان يقال الأموات أحوج إلى الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب ، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن الدعاء ينفع الميت ، ودليله من القرآن قوله تعالى ﴿ والنّذينَ جاءوا مِن \* بَعدِهِم يقولون رَبِّنا اغْفِر لَنا ولإخوانينا النّذين سَبَقونا بالإيمان ﴾ (١) .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن بعض السلف قال : رأيت أخاً لي في النوم بعد موته ، فقلت : أيصل اليك دعاء الأحياء ؟ قال : إي والله يترفرف مثل النور ، ثم نلبسه .

وأخرج عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها إلى قبره ملك ، فقال يا صاحب القبر الغريب! هذه هدية من أخ عليك شفيق .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن أبي قلابة قال : أقبلت من الشام إلى البصرة ، فنزلت الخندق ، فتطهرت ، وصليت ركعتين بالليل ، ثم وضعت رأسي على قبر ، فنمت ثم انتبهت ، فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول : لقد آ ذيتني منذ الليلة ، ثم قال : إنكم لا تعلمون ونحن نعلم ، ولا نقدر على العمل إن الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها ، ثم قال : جزى الله أهل الدنيا خيراً ، فاقرئهم مني السلام ، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبال .

اسورة الحشر ، الآية : ١٠ .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن بعض المتقدمين قال : مررت بالمقابر ، فترحمت عليهم ، فهتف بي هاتف نعم ، فترحم عليهم ، فإن فيهـــم المهموم والمحزون .

وقال ابن رجب: روى جعفر الحلدي ، حدثنا العباس بن يعقوب ابن صالح الأنباري ، سمعت أبي يقول: رأى بعض الصالحين أباه في النوم ، فقال له يا بني ! لم قطعتم هديتكم عنا؟ قال: يا أبت ، وهل تعرف الأموات هدية الأحياء؟ قال يا بني ! لولا الأحياء لهلكت الأموات .

وأخرج ابن النجار في تاريخه ، عن مالك بن دينار قال : دخلت المقبرة ليلة الجمعة ، فإذا أنا بنور مشرق فيها ، فقلت : لا إله إلا الله نرى أن الله عز وجل قد غفر لأهل المقابر ، فإذا أنا بهاتف يهتف : من البعد ، وهو يقول يا مالك بن دينار ! هذه هدية المؤمنين إلى أخوانهم من أهل المقابر ، قلت : بالذي أنطقك ألا أخبرتني ما هو ؟ قال : رجل مسن المؤمنين قام في هذه الليلة ، فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين ، وقرأ فيهما فأتحة الكتاب ، وقل يا أيها الكفرون ، وقل هو الله أحد ، وقال : اللهم فأتحة الكتاب ، وقل يا أيها الكفرون ، وقل هو الله أحد ، وقال : اللهم والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب . قال مالك : فلم أزل والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب . قال مالك : فلم أزل أقرؤهما في كل ليلة جمعة ، فرأيت النبي عليه في منامي يقول لي يا مالك ابن دينار ! قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى أمتي ، ولك ثواب ذلك ، ثم قال لي : وبني الله لك بيتاً في الجنة في قصر ، يقال له : المنيف قلت : وما المنيف ؟ قال : المطل على أهل الجنة .

وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن بشار بن غالب قال : رأيت رابعة في النوم وكنت كثير الدعاء لها : فقالت لي يا بشار ! هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير ، قلت : وكيف ذاك ؟ قالت : هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى ، فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور ، ثم خمر بمناديل الحرير ، ثم أتى به الذي دعى له من الموتى ، فقيل له : هذه هدية فلان اليك .

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رواه ، عن أنس مرفوعاً «أمني أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها ، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها ».

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن قال : بلغني أن في كتاب الله ابن آدم اثنتان جعلتهما لك ، ولم يكونا لك وصية في مالك بالمعروف ، وقد صار الملك لغيرك ، ودعوة المسلمين لك ، وأنت في منزل لا تستعتب فيه من سيء ولا تزيد في حسن .

وأخرج الدارمي في مسنده ، عن ابن مسعود قال «أربع يعطاهن الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعاً ، والولد الصالح يدعو له من بعد موته ، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته ، والمائة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه » .

وأخرج الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ، ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » افتلتت أي ماتت بغتة .

وأخرج البخاري، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه، وهو غائب، فأتى رسول الله إلن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي صدقة عنها.

وأخرج أحمد والأربعة ، عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله! إن أمي ماتت ، فأي الصدقة أفضل ؟ قال «الماء» فحفر بئراً وقال هذه لأم سعد .

وأخرج الطبراني ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ملياتيد « إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور » .

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح ، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن سعداً أتى النبي مالله فقال يا رسول الله ! إن أمي توفيت ، ولم توص ، فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال « نعم » وعليك بالماء .

وأخرج أيضاً عن سعد بن عبادة قال : قلت يا رسول الله ! توفيت أمي ، ولم توص ، ولم تتصدق ، فهل ينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال « نعم ولو بكراع شاه محرق » .

وأخرج أيضاً عن ابن عمرو قال قال رسول الله عليه « إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعـــاً فليجعلها عن أبويـــه ، فيكون لهما أجرها ولا ينتقص من أجره شيئاً » .

وأخرج الديلمي نحوه من حديث معاوية بن حيدة .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن أنس سمعت رسول الله عليه عليه يقول « ما من أهل ميت يموت منهم ميت ، فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل على طبق من نور ، ثم يقف على شفير القبر ، فيقول : يا صاحب القبر العميق ! هذه هدية أهداها اليك أهلك ، فاقبلها ، فتدخل عليه ، ففرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذي لا يهدي اليهم شيء » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن أبي سعيد قال : لو تصدق عن الميت بكراع لتبعه .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ، والأصبهاني في الترغيب بسند فيه مجهولان ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على « من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب الله له عتقاً من النار ، وكان للمحجوج عنهما حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيء » وقال صلى الله عليه وسلم «ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره » .

وأخرج أبو عبد الله الثقفي في الفوائد المعروفة بالثقفيات ، عن زيد ابن أرقم عن النبي عليه قال « من حج عن أبويه ولم يحجا جزي عنهما ، و بشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برآ .

وأخرج البزار والطبراني بسند حسن ، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال : إن أبي قد مات ولم يحج حجة

الاسلام، فقال «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه ؟ قال : نعم . قال « فإنه دين عليه فاقضه » .

وأخرج الطبر انبي عن عقبة بن عامر أن امرأة جاءت إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على أمك دين فقالت : أحج عن أمي وقد ماتت؟ قال «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أليس كان مقبولاً منك؟ » قالت : بلى . فأمرها أن تحج .

وأخرج في الأوسط ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ « من حج عن ميت ، فللذي حج عنه مثل أجره » .

وأخرج ابن أبني شيبة ، عن عطاء وزيد بن أسلم قالا : جاء رجل إلى النبني مَثْلِيَةٍ ، فقال يا رسول الله ! أعتق عن أبني وقد مات قال « نعم » .

وأخرج عن عطاء قال : يتبع الميت بعد موته العتق والحج والصدقة .

وأخرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يعتقان عن على رضى الله عنه بعد موته .

وأخرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يعتقان عن علي رضي الله عنه بعد موته .

وأخرج ابن سعد ، عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقت عن أخيها عبد الرحس رقيقاً من تلادة ترجو أن ينفعه ذلك بعد موته .

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا ، عن عمرو بن العاص أنه قال : يا رسول الله ! إن العاصي أوصى أن يعتق عنه مائة نسمة ، فأعتق هشام منها خمسين . قال : لا «إنما يتصدق ويحج ويعتق عن المسلم لوكان مسلماً بلغه » .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحجاج بن دينار قال: قال رسول الله عليها مع « إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك ، وأن تصوم عنهما مع صيامك ، وأن تتصدق عنهما مع صدقتك » .

وأخرج مسلم ، عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله ! إنه كان على

أمي صوم شهرين ، أفيجزي أن أصوم عنها ؟ قال : «نعم » قالت : فإن أمي لم تحج قط أفيجزي أن أحج عنها ؟ قال «نعم » .

وأخرج الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » .

#### باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر

اختلف في وصول ثواب القراءة للميت ، فجمهور السلف والأثمة الثلاثة على الوصول ، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلاً بقوله تعالى وأن ليّس للإنسان إلاً ما سَعَى ﴾ (١) وأجاب الأولون عن الآية بأوجه .

أحدها أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ والنَّادِينَ آمَنُوا واتَّبَعَتُهُمُ ۗ ذُرِّيَّتَهُمُ ۗ الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء .

الثاني : أنها خاصة بقوم ابراهيم ، وقوم موسى صلوات الله على نبينا وعليهما ، فأما هذه الأمة المرحومة ، فلها ما سعت وما سعى لها . قاله عكرمة .

الثالث: أن المراد بالانسان هنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له قاله الربيع بن أنس .

الرابع: ليس للانسان إلا ما سعى من طريق العدل ، فأما من باب الفضل ، فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء ، قاله الحسين بن الفضل .

الخامس: أن اللام في للانسان بمعنى على أي ليس على الانسان إلاما سعى ، واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق ، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج ، أو صدقة ، أو وقف ، أو دعاء ، أو قراءة ، وبالأحاديث الآتى

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور ، الآية : ٢١ .

ذكرها ، وهي وإن كانت ضعيفة ، فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً . وبأن المسلمين ما زالوا في كل عصر يجتمعون ويقرأون لموتاهم من غير نكير ، فكانذلك إجماعاً . ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسئلة .

قال القرطبي : وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له ، فلما توفي رآه بعض أصحابه ، فقال له : إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدي إليه ، فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا، والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك ، وأنه يصل إليه ثواب ذلك ، وأما القراءة على القبر ، فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم .

قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر، فقال : لا بأس به، وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وزاد في موضع آخر ، وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .

وكان الامام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع حين بلغه ، ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن من حديث ابن عمرو العلاء بن الجلاح مرفوعاً كلاهما .

وأخرج الخلال في الجامع ، عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرآن .

وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل (قل هو الله أحد) عن على مرفوعاً « من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجره للأموات ، .

وأخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله طلقية : « من دخل المقابر ، ثم قرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ، ثم قال : اللهم إنى قد جعلت ثواب ما

قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ».

وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته ، عن سلمة بن عبيد قال : قال حماد المكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة ، فوضعت رأسي على قبر ، فنمت ، فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة ، فقلت : قامت القيامة ؟ قالوا : لا ، ولكن رجل من إخواننا قرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وجعل ثوابها لنا ، فنحن نقتسمه منذ سنة .

وأخرج عبد العزيز صاحب الحلال بسنده ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه على عنه أن رسول الله عليه على عنه عنه من الله على عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات » .

وقال القرطبي في حديث (إقرأوا على موتاكم يس) هذا بحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ، ويحتمل أن تكون عند قبره . قلت : وبالأول . قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب ، وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة اليه ، وبالتعميم في الجالين .

قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا ، وفي الأحياء للغزالي والعاقبة لعبد الحق ، عن أحمد بن حنبل قال «إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحــة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد ، واجعلوا ذلك لأهل المقابر ، فإنه يصل اليهم ».

قال القرطبي: وقد قيل أن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب الاستماع ، ولذلك تلحقه الرحمة . قال الله تعالى ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ قال : ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معاً ، ويلحقه ثواب ما يهدى اليه من القراءة ، وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء .

وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية: من قرأ القرآن عند القبور، فإن نوى بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن، فإنه يقرأ، وإن لم يقصد ذلك، فالله يسمع القراءة حيث كانت.

قال القرطبي: استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر بحديث العسيب الذي شقه النبي عليه باثنتين وغرسه وقال « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا » قال الخطابي هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على خلقتها أو خضرتها وطراوتها ، فإنها تسبح حتى تجف رطوبتها أو تحول خضرتها ، أو تقطع عن أصلها . قال غير الخطابي : فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريد ، فكيف بقراءة المؤمن القرآن . قال : وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور .

وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة ، عن قتادة بن أبا بوزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله بيالي مر على قبر وصاحبه يعذب فأخذ جريدة فغرسها في القبر وقال «عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة » وكان أبو برزة يوصي إذا مت ، فضعوا في قبري معي جريدتين . قال : فمات في مفازة بين كرمان وقومس ، فقالوا : كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين ، وهذا موضع لا نصيبهما فيه ، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان ، فأصابوا معهم سعفاً فأخذوا منه جريدتين فوضعوهما معه في قبره .

وأخرج ابن سعد عن مورق قال : أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان ، وفي تاريخ ابن النجار في ترجمة كثير بن سالم الهيبي : أنه أوصى أن لا يعمر قبره إذا درس ، وأكد في ذلك وشدد ، وقال : إن الله عز وجل ينظر إلى أصحاب القبور الدوارس ، فيرحمهم ، فأرجو أن أكون منهم .

قال ابن النجار: وقد ورد مثل ما قال في الآثار، ثم أخرج، من طريق عبد بن حميد، حدثنا اسمعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد ابن معقل، عن وهب بن منبه قال مر أرمياء النبي عليه بقبور يعذب أهلها، فلما أن كان بعد سنة مر بها، فإذا العذاب قد سكن عنها فقال: قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أول وأهلها يعذبون ومررت في قدوس مررت بهذه القبور عام أول وأهلها يعذبون ومررت في

هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء يا أرمياء يا أرمياء ! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ، ودرست قبورهم ، فنظرت اليهم ، فرحمتهم ، وهكذا أفعل بأهل القبور الدارسات ، والأكفان المتمزقات ، والشعور المتعطات .

#### باب أحسن الأوقات للموت

أخرج أبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه من وافق موته عند انقضاء وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة ، ومن وافق موته عند انقضاء صدقة دخل الجنة » .

وأخرج أحمد عن حذيفة قال: قال رسول الله عليه « من قال لا إله الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة » ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله محتم له بها دخل عجم له به دخل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة » .

وأخرج أبو نعيم ، عن خيثمة قال : كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله ، أما حج ، وأما عمرة ، وأما غزوة ، وأما صيام رمضان .

وأخرج الديلمي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه « من مات صائماً أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة » .

وأخرج أبو نعيم ، عن جابر قال : قال رسول الله عليه « من مات ليلة الجمعة أو يوم الحمعة أجير من عذاب القبر ، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء » .

وأخرج حميد في ترغيبه من طريق سعد بن طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر قال : ليلة الجمعة غراء ويومها يوم أزهر . من مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار .

## باب الأعمال التي توجب لصاحبها تعجيل الوصول الى الجنة عقب الموت

أخرج النسائي وابن حيان في صحيحه ، وابن مردويه والدارقطني ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ « من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » .

وأخرج البيهقي في الشعب من حديث علي مثله .

وأخرج أيضاً من حديث الصلصال بن الدلهمش بلفظ «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت فإذا مات دخل الجنة ».

# باب نتن الميت وبلاء جسده إلا الأنبياء ومن ألحق بهم

وأخرج البخاري من حديث جندب البجلي: أول ما ينتن من الانسان بطنه.

وأخرج أبو نعيم ، عن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب لولا أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم .

وأخرج ابن عساكر ، عن زيد بن أرقم مرفوعاً «يقول الله تعالى : توسعت على عبادي بثلاث خصال بعث الدابة على الحبة ، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة ، وتغير الجسد من بعد الموت، ولولا ذلك لما دفن حميم حميمه ، وأسليت حزن الحزين ولولا ذلك لم يكن يسلو ».

وأخرج عن أبي قلابة قال : ما خلق الله شيئاً أطيب من الروح ما نزع من شيء إلا أنتن .

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه اليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة » .

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه « كل ابن آدم يأكله التراب ، إلا عظم الذنب مند خلق ومنه يركب » .

وقال شارح المواقف: هل يعدم الله الأجزاء البدنية، ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق، إنه لم يثبت في ذلك شيء، فلا يجزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين، وليس في قوله تعالى: كل شيء هاليك إلا وجهه في (١) دليل على الاعدام، لأن التفريق هلاك كالاعدام، فإن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه، وزوال التأليف كذلك، ومثله يسمى فناء عرفاً، فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى ﴿كُلُ مَن عَلَيْهَا فان ﴾ (٢) على الاعدام أيضاً.

وأخرج ابن ماجه ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه الله على الله على الأرض أن تأكل وبعد الموت ؟ قال : « وبعد الموت ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » .

وأخرج مالك ، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو ابن الجموح ، وعبد الله بن عمرو الأنصاريين : كانا قد حفر السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلي السيل ، وكانا في قبر واحد ، وهما ممن استشهد يوم أحد ، فحفرا ليغيرا من مكانهما ، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ، وكان أحدهما قد جرح ، فوضع يده على جرحه ، فدفن

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآية : ٢٦ .

وهو كذلك ، فأمطيت يده عن جرحه ، ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة .

وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه ، فانبعث الدم ، فردت إلى مكانها ، فرد الدم ، وفي آخره ويقال: إن معاوية لما أراد أن يجري كظامة نادى من كان له قتيل بأحد فليشهد ، فخرج الناس إلى قتلاهم ، فوجدوهم رطاباً يتثنون ، فأصابت المسحاة رجل رجن منهم فانبعث دماً ، فقال أبو سعيد الحدري: لا ينكر بعد هذا منكر ، ولقد كانوا يحفرون التراب ، فحفروا نترة من تراب فاح عليهم ريح المسك . هكذا أخرجه عن الواقدي ، عن شيوخه .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي اسحق، أخبرني أبي، عن رجال من بني سلمة قالوا: لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء، فأجريت عليهما يعني على قبر عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموح، فبرز قبراهما، فاستصرخ عليهما، فأخرجناهما يتثنيان تثنياً، كأنهما ماتا بالأمس عليهما بردتان قد غطى بهما على وجوههما، وعلى أرجلهما شيء من نبات الأرض.

وأخرج البيهقي في الدلائل موصولاً عن جابر ، وزاد « فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً » .

وأخرج الطبراني ، عن ابن عمرو قال : قال رسول الله عليه « المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ، وإذا مات لم يدود في قبره » .

قال القرطبي : وظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً . وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، عن مجاهد قال « المؤذن أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ولا يدودون في قبورهم » .

 وأخرج المروزي ، عن قتادة قال : بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة .

## خاتمة في فوائد تتعلق بالروح

لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم :

الأولى: أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي والله في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح، فقال بعضهم : لا تسألوه، فقالوا: يا محمد! ما الروح؟ فما زال متكثأ على العسيب، فظننت أنه يوحى اليه، فقال هو ويسألونك عن الروح قل الروح مين أمر ربتي وما أوتيتهم فقال هو ويسألونك عن الروح قل الناس في الروح على فرقتين : فرقة مين العيلم إلا قليلا في الناس في الروح على فرقتين : فرقة أمسكت عن الكلام فيها لأنها سر من أسرار الله تعالى لم يؤت علمه البشر، وهذه الطريقة هي المختارة.

قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه، فلسم يطلع عليه أحداً من خلقه، فلا يجوز لعباده، البحث عنه بأكثر من أنه موجود، وعلى هذا ابن عباس، وأكثر السلف. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يفسر الروح.

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن الروح قال : (الروح من أمر ربي) لا تتألوا هذه المسألة ، فلا تزيدوا عليها قولوا كما قال الله تعالى وعلم نبيه ﴿ وما أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ لِلاَّ قليلاً ﴾ (٢)

وأخرج ابن جرير بسند مرسل أن الآية لما نزلت قالت اليهود: هكذا نجده عندنا. قلت: فمسئلة أبهمها الله تعالى في القرآن والتوراة، وكتم عن خلقه علمها من أين للمتعمقين الاطلاع على حقيقة أمرها.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ، الآية : ٨٥ .

وقد نقل أبو القاسم القشيري السعدي في الإيضاح: أن أماثل الفلاسفة أيضاً توقفوا عن الكلام فيها ، وقالوا : هذا أمر غير محسوس لنا ، ولا سبيل للعقول اليه . قال : ووقوف علمنا عن إدراك حقيقة الروح ، كوقوفه عن إدراك سر القدر .

قال ابن بطال: الحكمة في ذلك تعريف الحلق عجزهم عن علم ما لا يدركونه ، حتى يضطرهم إلى رد العلم اليه .

وقال القرطبي: حكمته إظهار عجز المرء، لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالى من باب أولى ، وقريب منه عجز البصر عن إدراك نفسه ، وفرقة تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها . قال النووي : وأصح ما قيل في ذلك قول إمام الحرمين : أنها جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر.

الثانية : اختلف أهل الطريقة الأولى هل علمها النبي على فقال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو أسامة ، عن صالح بن حيان ، حدثنا عبد الله بن بريدة قال : لقد قبض النبي على وما يعلم الروح ، وقالت طائفة بل علمها وأطلعه عليها ، ولم يأمره أن يطلع عليها أمته ، وهو نظير الحلاف في علم الساعة .

الثالثة: أكثر المسلمين على أن الروح جسم ، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة لوصفها في الآيات والأحاديث بالتوفي ، والقبض والإمساك ، والإرسال والتناول ، والإخراج والحروج ، والتنعيم والتعذيب ، والرجوع والدخول ، والرضا والانتقال والتردد ، في البرزخ ، وأنها تأكل وتشرب وتسرح وتأوى وتعلق وتنطق وتعرف وتنكر ، إلى غير ذلك مما هو من صفات الأجسام والعرض ، لا يتصف بهذه الصفات أيضاً ، فلا شك أنها تعرف نفسها وخالقها ، وتدرك المعقولات ، وهذه علوم : والعلوم أعراض ، فلو كانت عرضاً ، والعلم قائم به لزم قيام العرض ، وهو فاسد .

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: وكون الروح من الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة.

الرابعة : الصحيح أن الروح والنفس شيء واحد قال الله تعالى : ﴿ يَأْيَّتُهُا النَّفْسُ ُ الْمُطْمَئِنَةِ ارْجعي إلى ربك ﴾(١) وقوله ﴿ ونهى النَّفْسُ عَن الهَوَى ﴾ (٢) ويقال : فاضت نفسه أي : ماتت وخرجت .

وقال بعض أهل السنة : إن الروح التي تقبض غير النفس ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ اللهُ يَتَوفّى الأنفُس حينَ مَوْتَها ﴾ (٣) الآية . قال : في جوف الانسان نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فيتوفى الله النفس في منامه ، ويدع الروح في جوفه تتقلب وتعيش ، فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح ، فمات ، وإن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من جوفه .

وقال مقاتل: للانسان حياة وروح ونفس ، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء ، ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع ، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه ، وتبقى الحباة والروح في الجسد فيهما يتقلب ويتنفس ، فإذا حرك رجعت اليه أسرع من طرفة عين ، فإذا أراد الله أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت ، وقال أيضاً : إذا خرجت نفسه ، فصعدت ، فإذا رأت الرؤيا رجعت ، فأخبرت الروح ، وتخبر الروح ، فيصبح ويعلم أنه قد رأى كيت وكيت .

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة ، وابن عبد البر في التمهيد ، عن وهب بن منبه قال : إن نفس الانسان خلقت كأنفس الدواب التي تشتهي وتدعو إلى الشر ، ومسكنها في البطن ، وفضل الانسان بالروح ومسكنه في الدماغ ، فيه يستحيى الانسان وهو يدعو إلى الخير ، ويأمر به ، ثم نفخ وهب على يده ، فقال : ترون هذا بارد وهو من الروح ، وتنهد على يده ، فقال : هذا حار وهو من النفس ، ومثلهما كمثل الرجل

 <sup>(</sup>١) سورة الفجر ، الآية : ٢٧ .
 (٣) سورة الزمر ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات ، الآية : ٠٠ .

وزوجته ، فإذا أبق الروح إلى نفس والتقيا نام الانسان ، فإذا استيقظ رجع الروح إلى مكانه ، وتفسير ذلك بأنك إذا كنت نائماً واستيقظت ، كأن شيئاً يثور إلى رأسك ، ومثل القلب كمثل الملك ، والأركان أعوانه ، فإذا أمرت النفس بالبشر اشتهت وتحركت الأركان ، ونهاها الروح ودعاها إلى الحير ، فإن كان القلب مؤمناً أطاع الروح ، وإن كان كافراً أطاع النفس ، وعصى الروح ، فتنشط الأركان .

وأخرج ابن سعد في طبقاته، عن وهب بن منبه قال: خلق الله ابن آدم من التراب والماء، ثم جعلت فيه النفس فيه يقسوم ويقعد، ويسمع ويبصر، ويعلم ما تعلم الدواب، ويتقي ما تتقي، ثم جعلت فيه الروح، فبه عرف الحق من الباطل، والرشد من الغي . وبه حذر وتقدم واستتر وتعلم، ودبر الأمور كلها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد : ذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان أن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك قال : النفسن جسد مجسد ، كخلق الانسان ، والروح كالماء الجاري واحتج بقوله تعالى : ﴿ الله ُ يَتَوفَى الْأَنْفُس ُ ﴾ (١) الآية ، وقال : ألا ترى أن النائم قد توفّى الله نفسه ، وروحه صاعد ونازل ، وأنفاسه قيام ، والنفس تسرح في كل واد وترى ما تراه من الرؤيا، فإذا أذن الله في ردها إلى الجسد عادت ، واستيقظ بعودها جميع أعضاء الجسد، قال : فالنفس غير الروح . والروح كالماء الجاري في الجنان، فإذا أراد الله افساد ذلك البستان منع عنه الماء الجاري فيه ، فماتت جنانه ، فكذلك الانسان .

قال ابن اسحاق : قال عبيد الله بن أبي جعفر : إذا حمل الميت على السرير كانت روحه بيد ملك يسير بها معه ، فإذ وضع للصلاة عليه وقف ، فإذا حمل إلى قبره سار معه ، فإذا ألحد ، ووري بالتراب أعاد الله نفسه ، حتى يخاطبه الملكان ، فإذا وليا عنه اختلع الملك نفسه ، فرمى بها إلى حيث أمر ، وهذا الملك من أعوان ملك الموت . انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٤٢ .

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في كل جسد روحان : أحدهما روح اليقظة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الانسان مستيقظا ، فإذا خرجت من الجسد نام الانسان ، ورأت تلك الروح المنامات، والأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان حيا ، فإذا فارقته مات ، فإذا رجعت اليه حيي ، وهاتان الروحان في باطن الانسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك ، فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة .

وقال بعض المتكلمين: الذي يظهر أن الروح بقرب القلب. قال ابن عبد السلام: ولا يبعد عندي أن يكون الروح في القلب. قال: ويجوز أن تكون الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافة ، ويجوز أن يختص ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة ، دون أرواح الكفار والشياطين ، ويدل على روح الحياة قوله تعالى: ﴿ قُلُ يَتَوفّا كُم مَلِكُ المَوْتِ ﴾ (١) الآية ، ويدل على وجود روحي الحياة واليقظة قوله تعالى: ﴿ الله يتّوفّى الأنفس لي الآنفس ألي الآنفس الي لم تمت أجسادها في نومها ، فيمسك الأنفس الي قضى عليها الموت عنده ، ولا يرسلها إلى أجسادها ، ويرسل الأنفس الأنفس الأخرى ، وهي أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى ، وهو أجل الموت ، فحينئذ تقبض أرواح الحياة ، وأرواح الحياة ، وأرواح حية ، فتطرد أرواح الكافرين ، ولا تفتح لها أبواب السماء ، وتفتح عية ، فتطرد أرواح المؤمنين إلى أن تعرض على رب العالمين ، فيا لها من عرضة ما أشرفها . انتهى كلام الشيخ عز الدين .

قلت : وما ذكره من أن الروح في القلب قد جزم به الغزالي في كتابه الانتصار ، وقد ظفرت له بحديث .

أخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن الزهري أن خزيمة بن حكيم السلمي ، ثم النميري قدم على النبي سلط يوم فتح مكة ، فقال : يارسول

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ١١ .

الله! أخبرني عن ظلمة الليل . وضوء النهار ، وحر الماء في الشتاء ، وبرده في الصيف ، ومخرج السحاب ، وعن قرار ماء الرجل ، وماء المرأة ، وعن موضع النفس من الجسد ، فلاكر الحديث إلى أن قال . قال رسول الله عليه عليه : « وأمّا مَوضعُ النّفْس ففي القلّب ، والقلّب أو القلّب مُعلّق بالنّياط ، والنياط يَسْقي العُروق ، فإذا هلك القلّب القلّب انقطع العرق أ » . الحديث بطوله ، وهذا مرسل ، وله طرق أخرى مرسلة موصولة في المعجم الأوسط للطبراني ، وتفسير ابن مردويه ، وكتاب الصحابة لأبى موسى المديني ، وابن شاهين .

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : والحديث فيه غريب كثير ، وإسناده ضعيف جداً .

الخامسة : أجمع أهل السنّة على أن الروح محدثة مخلوقة ، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة ، وممن نقل الاجماع على حدوثها محمد بن نصر المروزي ، وابن قتيبة ، ومن الأدلة على أن ذلك حديث « الأرواح جنود مجندة » والمجندة لا تكون إلا مخلوقة ، وكذا ما يأتي في الفائدة بعده.

السادسة : اختلف في تقديم خلق الأرواح على الأجساد وتأخيرها عنها على قولين مشهورين : وبالأول قال الامام محمد بن نصر ، وابن حزم ، وادعى فيه الاجماع ، واستدل له بما أخرجه ابن مندة من حديث عمرو بن عنبسة مرفوعاً : « إن الله خللق أرواح العباد قبل العباد بالله في عام ، فيما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف ». وسنده ضعيف جداً ، وبأحاديث اخراج ذرية آدم من ظهره ، ومنها حديث : « لما خللق الله آدم مستح على ظهره ، فسقط منه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر » . أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ، والنسمة : الروح ، وللحاكم أيضاً عن أبي بن كعب في قوله تعالى : ﴿ وإذْ أَخَذَ ربُّك ﴾ (١) الآية . عن أبي بن كعب في قوله تعالى : ﴿ وإذْ أَخَذَ ربُّك ﴾ (١) الآية . قال : جمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فجعلهم قال : جمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فجعلهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٢ .

أزواحاً ، وصورهم واستنطقهم ، فتكلموا ، وأخذ عليهم العهد والميثاق الحديث ، واستدل للثاني بقوله تعالى : ﴿ هَلَ التَّى على الإنسان حين مين الدّهر لهم يكن شيئاً مذ كوراً ﴾ (١) . روي أنه مكث أربعين سنة قبل أن ينفخ فيه الروح بحديث ابن مسعود : أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل اليه الملك ، فينفخ فيه الروح . وأجيب بالفرق بين نفخ الروح وخلقه ، فالروح مخلوقة من زمن طويل ، وأرسلت بعد تصور البدن مع الملك لادخالها في البدن .

السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم: إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن ، وخالف فيه الفلاسفة دليلنا قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفُسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (٢) . والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق ، وما تقدم في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث في بقائها وتصرفها وتنعيمها وتعذيبها إلى غير ذلك ، وعلى هذا فهل يحصل لها عند القيامة فناء ، ثم تعاد توفيه بظاهر قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَن مَن عَلَيْهَا فَان ﴾ (٣) أو لا ؟ بل تكون من المستثنى في قوله : ﴿ إِلا مَن شاء الله ﴾ (٤) . حكاهما السبكي في تفسيره المسمى بالدر النظيم . وقال : الأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى كما قيل في الحور العين . انتهى .

وفي كتاب ابن القيم : اختلف في أن الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده ؟ على قولين ، والصواب : أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد ، فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى ، وإن أريد أنها تعدم فلا ، بل هي باقية بعد خلقها بالاجماع في نعيم أو عذاب .

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى محمد بن وضاح أحد أثمة المالكية قال : سمعت سحنون بن سعيد ، وذكر له عن رجل

<sup>(</sup>١) سورة الانسان ، الآية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ، الآية : ٨٧ .

يذهب إلى أن الأرواح تموت بموت الأجساد ، فقال : معاذ الله! هذا قول أهل البدع .

الثامنة : اختلف في معنى قوله بالله : « الأرواح جُنود مُنجنّدة وَمَا تَعَارِفَ مَنْها اثتلف وما تَعَاكَرَ مَنْها اختلف » ، فقيل : هو إشارة إلى معنى التشاكل في الحير والشر والصلاح والفساد ، وأن الحير من الناس يحن إلى شكله ، والشرير يميل إلى نظيره ، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير أو شر ، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت . وقيل : المراد الأخبار عن بدء الحلق على ما ورد أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام ، فكانت تلتقي فتشام ، فلما حلت الاجساد تعارفت بالمعنى الأول . فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم .

وقال بعضهم: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحاً . لكنها تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بها ، فتتشاكل أشخاصاً كل نوع بألف نوعها ، وتنفر من مخالفها .

وفي تاريخ ابن عساكر بسنده ، عن هرم بن حيان قال : أتيت أويساً القرني ، فسلمت عليه ، ولم أكن رأيته قبل ذلك ، ولا رآني ، فقال لي : وعليك السلام ياهرم بن حيان . قلت : من أين عرفت اسمي واسم أبي ولم أكن رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني . قال : عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك . إن الأرواح لها أنفاس ، كأنفاس الأجساد وأن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضاً ، ويتحابون بروح الله ، وأن لم يلتقوا.

وأخرج الطوسي في عيون الأخبار ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهم ، فلما هاجرت إلى المدينة قدمت علي "، فقلت : أبن نزلت ؟ قالت : على فلانة امرأة كانت تضحك بالمدينة ، فدخل رسول الله على فقال : « فلانة المضحكة عندكم » ؟ قلت : نعم . قال : « على من نزلت » ؟ قلت : على فلانة المضحكة . قال : الحمد لله إن الأرواح جنود منجندة فيما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » .

التاسعة : قال ابن القيم : فإن قيل بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح ، حتى تتعارف ، وهل تتشكّل بشكل ؟ فالحواب : على قاعدة أهلَ السنّة كثرهم الله تعالى : إن الأرواح ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن ، وعلى هذا أكثر من مائة دليل مقررة منها قوله تعالى : ﴿وَنَكُنُّس وَمَا سَوَّاهَا﴾ (١) فأخبر أنها مسواة ، كما قال الله تعالى عن البدّن : ﴿ النَّذِي خَلَقَكَ ۖ فَسَوَّاكَ فَعَدَلك ﴾ (٢) . فسوّى بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابع لتسوية النفس. قال: ومن ههنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها ، فإنها تتأثر وتنفعل عن البدن ، كما يتأثر البدن وينفعل عنها ، فيكتسب البدن الطيب والحبيث منها كما تكتسبهما هي منه . قال : بل تميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان ، والأشتباه بينهما أبعد من اشتباه الأبدان ، فإن الأبدان تشبه كثيراً ، وأما الأرواح ، فقلما تشتبه. قال : ويوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأئمة ، وهم يتميزون في علمنا أظهر تميز ، وليس تميز راجعاً إلى مجرد ابدائهم ، بل هي بما عرفناه من صفات أرواحهم ، وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الحلقة غاية الاشتباه ، وبين روحيهما غاية التباين ، وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلاً شنيعاً ، إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه ، وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها ، ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال الناس من أشكال الأبدان ، وقل أن ترى شكلاً حسناً وصورة جميلة وتركيباً لطيفاً ، إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له . قال : وإذا كانت الملائكة تتميز من غير أبدان تجملهم ، وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى . انتهى .

ووقع في كلام الغزالي في الدرة الفاخرة : أن روح المؤمن على صورة النحلة ، وروح الكافر على صورة الجرادة ، وهذا شيء لا يعرف له أصل ، بل وقع في حديث الصور أن إسرافيل بدعو الأرواح ، فتأتيه

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار ، الآية : ٧ .

جميعاً . أرواح المسلمين تتوهج نوراً ، والأخرى مظلمة ، فيجمعها جميعاً فيعلقها في الصور ، ثم ينفخ فيه ، فيقول الرب جل جلاله : وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده ، فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل . قد ملأت ما بين السماء والأرض ، فيأتي كل روح إلى جسده ، فتدخل فتمشي في الأجساد مثل السم في اللديغ ، فقوله : مثل النحل ليس تشبيها في الهيئة والصورة ، بل هو في الحروج وهيئته فقط ، ومثله قوله تعالى : في الهيئة والصورة ، من الأجداث كأنهم جراد من من من الجابية ، وفي لفظ هذا الحديث في تفسير جويبر ، فتأتي أرواح المؤمنين من الجابية ، وأرواح الكفار من برهوت ، ولهن أهدى إلى أجسادها من أحدكم إلى رحله ، والأرواح يومثذ سود وبيض ، فأرواح المؤمنين بيض وأرواح الكفار سود .

## العاشرة :

أخرج ابن مندة ، عن ابن عباس قال : ما تزال الحصومة بين الناس ، حتى تخاصم الروح الجسد ، فتقول الروح للجسد : أنت فعلت ، ويقول الجسد للروح : أنت أمرت ، وأنت سولت ، فيبعث الله ملكاً يقضي بينهما ، فيقول لهما : إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير ، وآخر ضرير دخلا بستاناً ، فقال المقعد للضرير : إني أرى ههنا ثماراً ، ولكن لا أصل إليها ، فقال له الضرير : اركبني فركبه ، فتناولها ، فأيهما المعتدي ، فيقولان : كلاهما ، فيقول لهما الملك : فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني : أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه .

وأخرج الدارقطني في الافراد ، من حديث أنس مرفوعاً نحوه ولفظه : « يختصم ُ الرّوح والجسد يوم القيامة ، فيقول ُ الجسد أيما كنت بمنزلة الجلاع ملقى لا أحرك يدا ولا رجلاً لولا الروح ، ويقول ُ الرّوح إنما كنت ريحاً لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئاً » . وضرب لهما مثل أعمى ومقعد حمل الأعمى المقعد ، فدلته ببصره المقعد وحمله الأعمى

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، الآية : ٧ .

برجله . وله شاهد عن سلمان موقوفاً . أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، ولفظه : « مَشَلُ القَلْبِ والجسدَ مَشَلُ أَعْمَى ومُقْعد ». قال المقعد للأعمى : إني أرى ثمرة ، ولا أستطيع أن أقوم اليها ، فاحملني ، فحمله ، فأكل وأطعمه ، وهذا يؤيد أن القلب محل الروح والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

## فهرست شرح الصدور

| سفحة     | الع                                              | الموضوع                |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|
| ٣        |                                                  | خطبة الكتاب            |
| ٥        |                                                  | باب بدء الموت          |
| ٥        | بني الموت والدعاء به لضر ينزل به في المال والحسد | باب النهبي عن تم       |
| ٧        | الحياة في طاعة الله تعالى                        | باب فضل طول            |
| ٨        | الموت والدعاء به لخوف الفتنة في الدين            | باب جواز تمني          |
| 17       | ت                                                | باب فضل الموم          |
| ۱۸       | والاستعداد له                                    | باب ذكر الموت          |
| ۲۳       | لى ذكر الموت الموت                               | باب ما يعين ع          |
| 7 £      | بالله والخوف منه                                 | باب تحسين الظن         |
| ۲۲       |                                                  | باب نذير المون         |
| ۲٦       | ىمة الخير                                        | باب علامة خات          |
| **       |                                                  | فالسيدة                |
| **       | له وكيفية الموت وشدته                            | باب من دنا أجا         |
| ۳٥       |                                                  | فالسدة                 |
| ۳٦<br>سه |                                                  | فائسدة                 |
| 44<br>44 |                                                  | فائــــدة<br>فائــــدة |

الموضوع الصفحة

| 12  | باب ما يقول الانسان في مرض الموت وما يقرأ عنده وما يقال إذ     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٣٧  | احتضر وتلقينه وما يقال إذا مات وغمض عينيه                      |
| ٤١  | باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه                                |
| ۹۲  | فائسسادة فائسسادة                                              |
| ۳٥  | فصـــل فصـــل                                                  |
| ٥٣  | باب قطع الآجال كل سنة الآجال كل سنة                            |
| ل   | باب من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر وما يقاا |
| ٥į  | له وما يبشر به المؤمن وينذر به الكأفر                          |
| ۸٩  | فصـــل                                                         |
| 4   | باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه واجتماعهم بـ            |
| ٩.  | وسؤالهم لسه                                                    |
| ل   | باب معرفة الميت من يغسله ويجهزه وسماعه ما يقال فيه وما يقاا    |
| 9 £ | له والجنازة والمارة                                            |
| 44  | باب مشي الملائكة في الجنازة وما يقولون                         |
|     | <del>"</del>                                                   |
| 44  | باب بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات                      |
| 11  | باب دفن العبد في الأرض التي خلق منها                           |
| ١٠٣ | فالسمادة فالسمادة                                              |
| ١٠٤ | باب ما يقال عند الدفن والتلقين                                 |
| ۱.۷ | باب ضمة القبر لكل أحـــد القبر لكل أحـــد                      |
| 114 | باب مخاطبة القبر للميت القبر للميت                             |
| ۱۱۷ | باب فتنة القبر وسؤال الملكين                                   |
| ۱۱۷ | حدیث أنس أنس                                                   |
| 114 | حديث البراء وتميم                                              |
| ۱۱۸ | حدیث بشیر بشیر                                                 |

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| 114    | حدیث ثوبسان توبسان                  |
| 119    | حديث جابسر مديث                     |
| 14.    | حديث حذيفة                          |
| 14.    | حديث ضمسرة محديث                    |
| 171    | حديث عبادة بن الصامت                |
| 177    | حديث ابن عباس رضي الله عنهما        |
| 170    | حديث ابن عمر رضي الله عنهما         |
| 140    | حدیث ابن عمرو                       |
| 170    | حدیث ابن مسعو د مسعو                |
| 144    | حديث عثمان رضي الله عنه             |
| 144    | حديث عمر رضي الله عنه               |
| ١٢٨    | حديث عمرو بن العاص                  |
| 144    | حديث معساذ حديث                     |
| 149    | حديث أبي أمامة أمامة                |
| 149    | حديث أبيي الدرداء                   |
| ١٣٠    | حديث أبيّ سعبيد مديث                |
| ۱۳۰    | حدیث أبتی رافع                      |
| 141    | حديث أبي قتادة مديث                 |
| 141    | حديث أبي موسى                       |
| 141    | حديث أبي هريرة مد                   |
| 147    | حديث أسماء                          |
| 144    | حديث عائشة رضي الله عنها            |
| 127    | فصل فيه فوائد فصل فيه فوائد         |
| 127    | الاولى : قول القرطبي الاولى         |
| 121    | الثانية : له أيضاً الثانية :        |
|        | الثالثة : يُسْأَلُ في المجلس الواحد |

| مفحة  | الموضوع الا                                                |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ١٤٣   | الرابعة : قول القاضي قول القاضي                            |
| 184   | الحامسة : قول ابن عبد البر                                 |
| 188   | السادسة : قول الحكيم الترمذي                               |
| 1 8 8 | السابعة : قول الحكيم أيضاً                                 |
| 1 2 2 | الثامنة : قول القرطبي قول القرطبي                          |
| 1 £ £ | التاسعة : في قدر سعة القبر للمؤمن                          |
| ل     | العاشرة : في اسئلة يُسئلها شيخ الإسلام حافظ العصر أبوالفضا |
| 180   | اپن حجر ابن حجر                                            |
| 127   | باب: من لا يسئل في القبر الله يسئل في القبر                |
| 107   | <b>فائـــــ</b> ـــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 107   | باب: فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن                  |
| 104   | باب : أول عدل الآخرة                                       |
| 104   | باب : أرحم ما يكون الله بعبده                              |
| 104   | باب : أول مَا يتحف به المؤمن في قبره                       |
| 104   | باب : أول ما يجازى به المؤمن بعد موته                      |
| 104   | باب : أحاديث الرسول علي في عدة أمور                        |
| ١٦٠   | ياب : في القبر حساب ياب                                    |
| 17.   | باب : من حبَّ قتل عُشمان تاب                               |
| 17.   | باب : عذاب القبر عذاب القبر                                |
| ١٨٢   | فائسدة فائسدة                                              |
| ١٨٢   | باب : ما ينجي من عذاب القبر                                |
|       | ياب : أحوال الموتى في قبورهم وانسهم فيها فهم يصلون في      |
|       | ويقرأون ويتزاورون ويتنعمون ويلبسون                         |
| 7.1   | بــاب بــاب                                                |
|       |                                                            |

| الصفحة | الموصوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 7.7    | باب : زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم            |
| 7 . 2  | تنبيــــه                                                     |
| 771    | تنبيــــه تنبيــــه                                           |
| 77.    | باب : مقر الأرواح مقر الأرواح                                 |
| 707    | فائسدة مائسدة                                                 |
| 704    | فائسدة فائسدة                                                 |
| 44.    | فائــــدة فائــــدة                                           |
| 777    | باب : عرض المقعد على الميت كل يوم                             |
| 774    | باب: عرض أعمال الأحياء على الأموات                            |
| 777    | باب: ما يحبس الروح عن مقامها الكريم                           |
| 777    | باب : الوصية باب : الوصية                                     |
| ٨٢٢    | باب: تلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء في النوم               |
| يث     | فصل : في تحقيق أن روح الحمى تخرج في النوم وتسري إلى ح         |
|        | شاء الله تعالى وتلاقمي الأرواح وغيرها                         |
| الهم   | باب : في نبذ من أخبار من رأى الموتىي في منامه وسألهم عن حا    |
| 778    | فأخبروه فأخبروه                                               |
| سپه    | باب : تأذي الميت بما يبلغه عن الأحياء من القول فيه والنهمي عن |
| 747    | وأذاه وأذاه                                                   |
| 747    | باب : تأذي الميت بالنياحة عليه تأذي                           |
| ۳.,    | باب : تأذیه بسائر وجوه الأذی                                  |
| ۳٠١    | باب : ملازمة الحافظين قبر المؤمن                              |
|        | باب : ما ينفع الميت في قبره                                   |
|        | باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر                        |
|        | باب في قراءه القرآن للميت أو على القبر فصل                    |
| , , ,  | ren ere ere ere ere ere ere ere ere ere                       |

| الصمحه |     |       |       |         |         |         |        |         | وع      | الموضا |      |
|--------|-----|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------|
| 418    | ••• | •••   |       | •••     | •••     | •••     | موت    | فات لل  | َ الأوا | أحسز   | باب  |
|        | عقب | الجنة | ل إلى | الوصو   | تعجيل   | حبها    | ب لصا  | ، توجہ  | ال التي | الأعم  | باب  |
| 710    | ••• |       |       |         |         |         | • • •  | • • •   | لموت ً  | 1      |      |
| 710    |     |       | ن بهم | ىن ألحز | بياء و. | لا الأز | عسده إ | بلاء ج  | لميت و  | نتن ا  | باب  |
| ۳۱۸    |     |       |       |         |         |         | لر و ح | نعلق با | وائد تا | ة فى ف | خاتم |



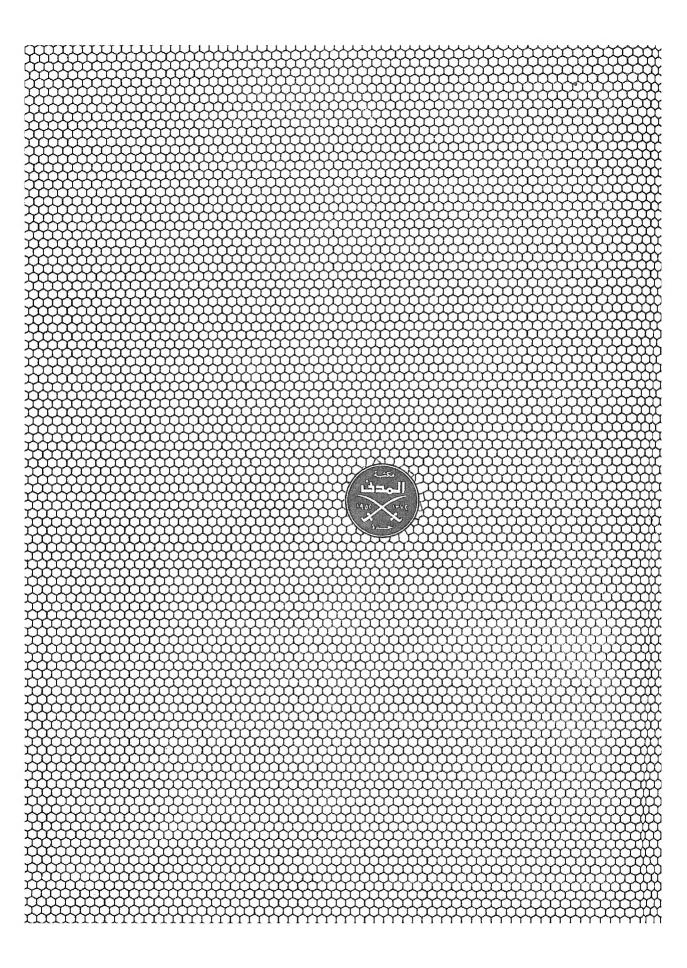

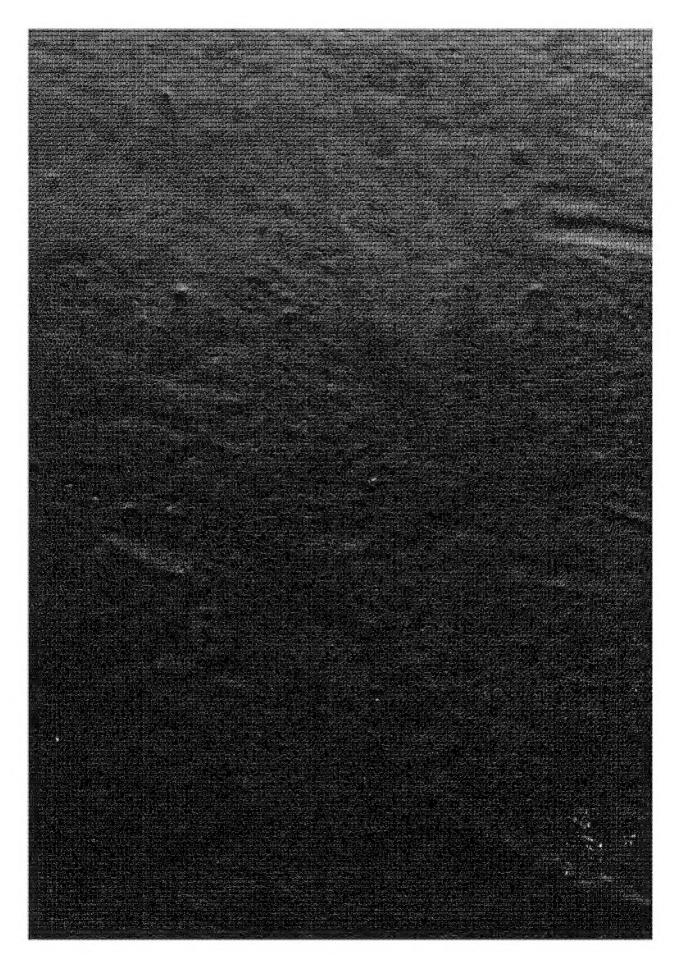